

تأليف الامِامأبيَ عَبَّدَعَبداللَّهَ بن أَبِي ذَبَيدالقَيرَواني المتوفى سَنَة ٢٨٦٨

> ضَبطَ» َوصِحَّه الشِيغ عَبرالوارث محمّعلي

منشورات مروکی بیمونی دارالکنب العلمیة سررت برستان

#### جميم الحقوق محفوظة

جميع حقرق الملكية الادبية والفنية محفوظة أسحأر الكقسب العلمية بيروت - لبنان ويمنار طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملا أو معزأ أو تسميله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتي أو برمجته على اسطوانات منبولية الاعوافقة القائب خطيان

#### Copyright © All rights reserved

Exclusive rights by DAR al-KOTOB al-ILMIYAH Beirut - Lebanon. No part of this publication may be translated, reproduced, distributed in any form or by any means, or stored in a data base or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

### دار الكتب العلمية

بيروت \_ لبنان

: رمل الظريف، شارع البحتري. بناية ملكارت تلفون وفاكس : ٣٦٤٢٩٨ - ٣٦٦١٢٥ - ٢٠٢١٢٢ (١ ٩٦١)٠٠ صندوق برید: ۹٤٣٤ - ۱۱ - بیروت - لبنان

# DAR al-KOTOB al-ILMIYAH

Beirut - Lebanon

Address : Ramel al-Zarif, Bohtory st., Melkart bldg., 1st Floore.

Tel. & Fax: 00 (961 1) 60.21.33 - 36.61.35 - 36.43.98

P.O.Box : 11 - 9424 Berrut - Lebanon

Dar al-Kotob al-Ilmiyah - Publishing House P.o.box: 11-9424 Beirut - Lebanon

ISBN 2-7451-2303-3

EAN

9782745123039

No

02304



# 

#### ترجمة المصنف<sup>(۱)</sup>

هو عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن، أبو محمد القيرواني، الفقيه المالكي المتوفى سنة ٣٨٦ هـ.

له من المصنفات:

- ـ إثبات كرامات الأولياء.
  - إعجاز القرآن.
  - حماية عرض المؤمن.
- ـ ردّ الخاطر من الوسواس.
- ـ الردّ على أبي ميسرة المارق.
  - ـ رسالة في رد السائل.
- ـ رسالة في الفقه. وهي الرسالة التي بين أيدينا.
  - ـ شرح مسألة الحبس.
  - ـ العقائد في التوحيد.

(١) انظر هدية العارفين (١/٤٤٧).

ترجمة المصنف

- ـ قيام رمضان والاعتكاف.
- ـ كتاب إعطاء الزكاة للقرابة.
- ـ كتاب التبويب المستخرج.
  - ـ كتاب النوادر.
- ـ المختصر في الفروع، نحو خمسين ألف مسألة.

# 

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

قَالَ أَبُو مُحَمَّدِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زَيْدِ الْقِيْرَوَانِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ:

الْحَمَدُ لِلَّهِ الَّذِي الْبَتَدَأَ الْإِنْسَانَ بِنعْمَتِهِ، وَصَوَّرَهُ في الأَرْحَامِ بِحِكْمَتِهِ، وَأَلْرَزَهُ إِلَى رِفْقِهِ وَمَا يَسَّرَهُ لَهُ مِنْ رِزْقِهِ، وَعَلَّمَهُ مَا لَمْ يَكُنْ يَحُلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْهِ عَظِيماً، وَنَبَّهَهُ بِآثَارِ صَنْعَتِهِ وَأَعْذَرَ إِلَيْهِ عَلَى يَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْهِ عَظِيماً، وَنَبَّهَهُ بِآثَارِ صَنْعَتِهِ وَأَعْذَرَ إِلَيْهِ عَلَى أَلْسِنَةِ الْمُرْسَلِينَ الْجِيرَةِ مِنْ خَلْقِهِ، فَهَدَى مَنْ وَقَقَهُ بِفَضْلِهِ وَأَضَلَّ مَنْ خَذَلَهُ بِعَدْلِهِ وَيَسَّرَ الْمُؤْمِنِينَ لِلْيُسْرَى وَشَرَحَ صُدُورَهُمْ لِلذَّكُرَى، فَآمَنُوا بِنَا لِهِ بِاللهِ بِأَلْسِنَتِهِمْ نَاطِقِينَ وَبِقُلُوبِهِمْ مُخْلِصِينَ وَبِمَا أَتَتْهُمْ بِهِ رُسُلُهُ وَكُتُبُهُ عَامِلِينَ، وَتَعَلَّمُوا مَا عَلَّمَهُمْ وَوَقَفُوا عِنْدَ مَا حَدَّ لَهُمْ وَاسْتَغْنُوا بِمَا أَحَلً لَهُمْ عَمًا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ.

(أَمَّا بَعْدُ): أَعَانَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكَ عَلَى رِعَايَةِ وَدَائِعِهِ وَحِفْظِ مَا أَوْدَعَنَا مِنْ شَرَائِعِهِ، فَإِنَّكَ سَأَلْتَنِي أَنْ أَكْتُبَ لَكَ جُمْلَةً مُخْتَصَرَةً مِنْ وَاجِبِ أُمُورِ الدِّيَانَةِ مِمّا تَنْطِقُ بِهِ الأَلْسِنَةُ، وَتَعْتَقِدُهُ الْقُلُوبُ وَتَعْمَلُهُ الْجَوَارِحُ، وَمَا لَدُيَانَةِ مِمّا تَنْطِقُ بِهِ الأَلْسِنَةُ، وَتَعْتَقِدُهُ الْقُلُوبُ وَتَعْمَلُهُ الْجَوَارِحُ، وَمَا يَتَّصِلُ بِالْوَاجِبِ مِنْ ذَلِكَ السُّنَنِ مِنْ مُؤَكِّدِهَا وَنَوَافِلِهَا وَرَغَائِبِهَا وَشَيْءٍ يَتَّصِلُ بِالْوَاجِبِ مِنْ ذَلِكَ السُّنَنِ مِنْ مُؤَكِّدِهَا وَنَوَافِلِهَا وَرَغَائِبِهَا وَشَيْءٍ مِنَ الآدَابِ مِنْهَا، وَجُمَلٍ مِنْ أَصُولِ الْفِقْهِ وَفُنُونِهِ عَلَى مَذْهَبِ الْإِمَامِ مَنْ اللّهُ تَعَالَى، وَطَرِيقَتِهِ مَعَ مَا سَهَلَ سَبِيلَ مَا أَشْكَلَ مَالِكِ بْنِ أَنْس رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، وَطَرِيقَتِهِ مَعَ مَا سَهَلَ سَبِيلَ مَا أَشْكَلَ

مِنْ ذَلِكَ مِنْ تَفْسِيرِ الرَّاسِخِينَ وَبَيَانِ الْمُتَفَقُهِينَ لِمَا رَغِبْتَ فِيهِ مِنْ تَغلِيمِ ذَلِكَ لِلْوِلْدَانِ، كَمَا تُعَلِّمُهُمْ حُرُوفَ الْقُرْآنِ لِيَسْبِقَ إِلَى قُلُوبِهِمْ مِنْ فَهُم ذَلِكَ لِلْوِلْدَانِ، كَمَا تُعَلِّمُهُمْ حُرُوفَ الْقُرْآنِ لِيَسْبِقَ إِلَى قُلُوبِهِمْ مِنْ فَهُم دِينِ اللَّهِ وَشَرَائِعِهِ مَا تُرْجَى لَهُمْ بَرَكَتُهُ، وَتُحْمَدُ لَهُمْ عَاقِبَتُهُ. فَأَجَبْتُكَ إِلَى ذَلِكَ لِمَا رَجَوْتُهُ لِنَفْسِي وَلَكَ مِنْ ثَوَابٍ مَنْ عَلَّمَ دِينَ اللَّهَ أَوْ دَعَا إِلَى ذَلِكَ لِمَا رَجَوْتُهُ لِنَفْسِي وَلَكَ مِنْ ثَوَابٍ مَنْ عَلَّمَ دِينَ اللَّهَ أَوْ دَعَا إِلَيْهِ.

وَاغلَمْ أَنَّ حَيْرَ الْقُلُوبِ أَوْعَاهَا لِلْحَيْرِ وَأَرْجَى الْقُلُوبِ لِلْحَيْرِ مَا لَمْ يَسْبِقِ الشَّرُ إِلَيْهِ ، وَأَوْلَى مَا عُنِي بِهِ النَّاصِحُونَ وَرَغِبَ فِي أَجْرِهِ الرَّاغِبُونَ إِيصَالُ الْحَيْرِ إِلَى قُلُوبِ أَوْلاَدِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَرْسَخَ فِيهَا، وَتَنْبِيهُهُمْ عَلَى مَعَالِمِ الدِّينَةِ وَحُدُودِ الشَّرِيعَةِ لِيُرَاضُوا عَلَيْهَا، وَمَا عَلَيْهِمْ أَنْ تَعْتَقِدَهُ مِنَ الدِّينِ قُلُوبُهُمْ وَتَعْمَلَ بِهِ جَوَارِحُهُمْ ، فَإِنَّهُ رُوِيَ أَنَّ تَعْلِيمَ الصَّغَارِ لِكِتَابِ اللَّه يُطْفِى عَضَبَ اللَّهِ ، وَأَنَّ تَعْلِيمَ الشَّيْءِ فِي الصَّغَرِ كَالنَّقْشِ فِي اللَّهَ يُطْفِى عَضَبَ اللَّهِ ، وَأَنَّ تَعْلِيمَ الشَّيْءِ في الصَّغَرِ كَالنَّقْشِ فِي اللَّهَ يُطْفِي عَضَبَ اللَّهِ ، وَأَنَّ تَعْلِيمَ الشَّيْءِ في الصَّغَرِ كَالنَّقْشِ فِي النَّهَ يُطْفِي اللَّهَ يُطْفِي وَيَسْعُدُونَ بِاعْتِقَادِهِ وَالْعَمَلِ بِهِ ، وَقَدْ جَاءَ : أَنْ يُوْمَرُوا اللَّهَ يُطْفِي وَيَسْعُدُونَ بِاغْتِقَادِهِ وَالْعَمَلِ بِهِ ، وَقَدْ جَاءَ : أَنْ يُوْمَرُوا اللَّهُ عَلَى الْعَبَادِ مِنْ قَوْلِ بِالصَّلاةِ لِسَبْعِ سِنِينَ ، وَيُضْرَبُوا عَلَيْهَا لِعَشْرِ ، وَيُفَرِقَ بَيْنَهُمْ فِي الصَّلاقِ لِيمَارِهِ اللَّهُ عَلَى الْعَبَو مِنْ قَوْلٍ بِالصَّلاقِ لِسَبْعِ سِنِينَ ، ويُضْرَبُوا عَلَيْهَا لِعَشْرِ ، وَقَدْ تَمَكَى الْعِبَادِ مِنْ قَوْلٍ بِللَّهُ الْمُنَاعِمُ فَي الْمُعَلِقِ مِنْ ذَلِكَ جَوَارِحُهُمْ ، وَقَدْ وَمَكُنَ ذَلِكَ جَوَارِحُهُمْ ، وَقَدْ وَمَكَنَ ذَلِكَ عَمَلَا مِنَ الطَّاعِاتِ وَعَلَى الْطَاعِاتِ .

وَسَأُفَصًٰلُ لَكَ مَا شَرَطْتُ لَكَ ذِكْرَهُ بَابِاً بَاباً لِيَقْرُبَ مِنْ فَهُمِ مُتَعَلِّمِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَإِيَّاهُ نَسْتَخِيرُ وَبِهِ نَسْتَعِينُ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةً إِلاَّ بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ نَبِيِّهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً كَثِيراً.

# (بَابُ) مَا تَنْطِقُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ وَتَعْتَقِدُهُ الْأَفْنِدَةُ مِنْ وَاجِبِ أُمُورِ اللَّيَانَاتِ

مِنْ ذَلِكَ الْإِيمَانُ بِالْقَلْبِ وَالنُّطْقُ بِاللِّسَانِ: أَنَّ اللَّهَ إِلٰهٌ وَاحِدٌ لاَ إِلٰهَ غَيْرُهُ، وَلاَ شَبِيهَ لَهُ، وَلاَ نَظِيرَ لَهُ، وَلاَ وَلَدَ لَهُ، وَلاَ وَالِدَ لَهُ، وَلاَ صَاحِبَةً لَهُ، وَلاَ شَريكَ لَهُ. لَيْسَ لأَوَّلِيَّتِهِ ابْتِدَاءٌ وَلاَ لِآخِريَّتِهِ انْقِضَاءٌ، لاَ يَبْلُغُ كُنْهَ صِفَتِهِ الْوَاصِفُونَ، وَلاَ يُحِيطُ بأَمْرِهِ الْمُتَفَكِّرُونَ، يَعْتَبرُ الْمُتَفَكِّرُونَ بآيَاتِهِ، وَلاَ يَتَفَكَّرُونَ فِي مَائِيَّةِ ذَاتِهِ، وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إلاَّ بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ؛ الْغَالِمُ، الْخَبِيرُ، الْمُدَبِّرُ، الْقَدِيرُ، السَّمِيعُ، الْبَصِيرُ، الْعَلِيُّ، الْكَبِيرُ، وَأَنَّهُ فَوْقَ عَرْشِهِ الْمَجِيدِ بِذَاتِهِ، وَهُوَ في كُلِّ مَكَانٍ بعِلْمِهِ، خَلَقَ الْإِنْسَانَ وَيَعْلَمُ مَا تُوَسُوسُ بِهِ نَفْسُهُ، وَهُوَ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَريدِ، وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا، وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضَ وَلاَ رَطْب وَلاَ يَابِسِ إِلاَّ فِي كِتَابِ مُبِينِ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى، وَعَلَى الْمُلْكِ احْتَوَى، وَلَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَالصَّفَاتُ الْعُلَى لَمْ يَزَلْ بِجَمِيع صِفَاتِهِ وَأَسْمَائِهِ، تَعَالَى أَنْ تَكُونَ صِفَاتُهُ مَخْلُوقَةً وَأَسْمَاؤُهُ مُحْدَثَةً، كَلَّمَ مُوسَى بكلاَمِهِ الَّذِي هُوَ صِفَةُ ذَاتِهِ لاَ خَلْقُ مِنْ خَلْقِهِ، وَتَجَلَّى لِلْجَبَلِ فَصَارَ دَكًّا مِنْ جَلاَلِهِ، وَأَنَّ الْقُرْآنَ كَلاَمَ اللَّهِ، لَيْسَ بِمَخْلُوقِ فَيَبِيدَ، وَلاَ صِفَةً لِمَخْلُوقِ فَيَنْفَدَ.

وَالْإِيمَانُ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرُهِ، حُلْوِهِ وَمُرُهِ، وَكُلُّ ذَلِكَ قَدْ قَدَّرَهُ

اللَّهُ رَبُنَا وَمَقَادِيرُ الأُمُورِ بِيدِهِ وَمَصْدَرُهَا عَنْ قَضَائِهِ، عَلِمَ كُلَّ شَيْءٍ قَبْلَ كَوْنِهِ فَجَرَى عَلَى قَدْرِهِ، لاَ يَكُونُ مِنْ عِبَادِهِ قَوْلٌ وَلاَ عَمَلٌ إِلاَّ وَقَدْ قَضَاهُ وَسَبَقَ عِلْمُهُ بِهِ. أَلاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْحَبِيرُ. يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ فَيُوفَقُهُ بِفَضْلِهِ، فَكُلُّ مُيسَّرٌ مَنْ يَشَاءُ فَيُوفَقُهُ بِفَضْلِهِ، فَكُلُّ مُيسَّرٌ مَنْ يَشَاءُ فَيُوفَقُهُ بِفَضْلِهِ، فَكُلُّ مُيسَّرٌ بِتَيْسِيرِهِ إِلَى مَا سَبَقَ مِنْ عِلْمِهِ وَقَدَرِهِ مِنْ شَقَيٍّ أَوْ سَعِيدٍ، تَعَالَى أَنْ يَكُونَ فِلهَ يَكُونَ فَاتُهُ غِنِي مُلْكِهِ مَا لاَ يُرِيدُ، أَوْ يَكُونَ لاَّحَدِ عَنْهُ غِنِي، أَوْ يَكُونَ خَالِقٌ لِشَيْء إِلاَّ هُو رَبُ الْعِبَادِ وَرَبُ أَعْمَالِهِمْ، وَالْمُقَدُّرُ لِحَرَكَاتِهِمْ وَآجَالِهِمْ، وَالْمُقَدُّرُ لِحَرَكَاتِهِمْ وَآجَالِهِمْ، الْبُعِمْ وَالْمُقَدُّرُ لِحَرَكَاتِهِمْ وَآجَالِهِمْ، وَالْمُقَدِّرُ لِحَرَكَاتِهِمْ وَآجَالِهِمْ، وَالْمُقَدُّرُ لِحَرَكَاتِهِمْ وَآجَالِهِمْ، وَالْمُقَدُّرُ لِحَرَكَاتِهِمْ وَآجَالِهِمْ، وَالْمُقَدِّمُ وَالْمُؤَلِّ وَلَى لَا رُسُلِ إِلَيْهِمْ لِإِقَامَةِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ.

ثُمَّ خَتَمَ الرُّسَالَةَ وَالنَّذَارَةَ وَالنَّبُوَّةَ بِمُحَمَّدٍ نَبِيهِ ﷺ، فَجَعَلَهُ آخِرَ الْمُوْسَلِينَ بَشِيراً وَنَذِيراً وَدَاعِياً إِلَى اللهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجاً مُنِيراً. وأَنْزَلَ عَلَيْهِ كِتَابَهُ الْحَكِيمَ، وَشَرَحَ بِهِ دِينَهُ الْقَوِيمَ، وَهَدَى بِهِ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ يَمُوتُ كَمَا بَدَأَهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ يَمُوتُ كَمَا بَدَأَهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ ضَاعَفَ لِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ الْحَسَنَاتِ، وَصَفَحَ لَهُمْ بِالتَّوْبَةِ عَنْ كَبَائِرِ السَّيِّئَاتِ، وَغَفَرَ لَهُمُ الصَّغَائِرَ بِاجْتِنَابِ الْكَبَائِرِ، لَهُمْ بِالتَّوْبَةِ عَنْ كَبَائِرِ السَّيِّئَاتِ، وَغَفَرَ لَهُمُ الصَّغَائِرَ بِاجْتِنَابِ الْكَبَائِرِ، وَعَفَرَ لَهُمُ الصَّغَائِرَ بِاجْتِنَابِ الْكَبَائِرِ، وَمَنْ عَاقَبَهُ بِنَارِهِ أَنْ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ لَيُهُ مَنْ لَمُ يَعْمِلُ مَنْ الْكَبَائِرِ مَا وُنَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. وَمَنْ عَاقَبَهُ بِنَارِهِ أَخْرَجَهُ مِنْهَا بِالتَّهِ بِعَلَى مَنْ لَمُ يَعْمَلُ مَنْ شَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَةٍ خَيْراً يَرَهُ. وَيُعْرَا يَرَهُ وَيَعْمُ فِيهَا بِالتَّطْرِ بِمَنْ أَمْتُومُ وَمَا الْمَعْمَلُ مِنْهَا اللَّهُ لاَ كَبَائِهِ وَعَلَى الْمُعْرَاقِ الْمَالِقُ الْمَالِقُ مَا وَاللَّهُ لَا عَلَوهِ لِمَنْ كَفَرَ بِهِمُ الْمَالِقُ فَى مَنْ شَعْمَ اللَّهُ وَخُلُودٍ لِمَنْ كَفَرَ بِهِ مَا اللَّهُ لَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالِقُ فَى اللَّهُ وَلَمُهُمْ فِيهَا بِالتَظْرِ الْمَالِقُ فَي مَالِي عَلَى اللَّهُ وَلَالِهُ عَلَى الْمَالُودِ لِمَنْ كَفُودٍ لِمَنْ كَفُر بِهُ الْمَالِ فَا عَلَى اللَّهُ وَلَالِكُومُ الْمَالُودِ لِمَنْ كَفُودٍ لِمَنْ كَفُر بِهُ الللَّهُ الْمَالُودُ اللَّهُ الْمَالِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُودِ لَلْمُ الْمُولِ الْمُعْرِقِ اللَّهُ الْمَالُودِ لَهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُعْلُودِ الْمُنْ الْمُعْرَالُودُ اللَّهُ الْمُودُ الْمُودُ الْمُودُ الْمُعْلُودُ الْمُولِ الْمُعْرَالُودُ الْمُ

وَأَلْحَدَ فِي آيَاتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَجَعَلَهُمْ مَحْجُوبِينَ عَنْ رُؤْيَتِهِ، وَأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ٰ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا لِعَرْضِ الأُمَمِ وَحِسَابِهَا وَعُقُوبَتِهَا وَثَوابِهَا، وَتُوضَعُ الْمَوَازِينُ لِوَزْنِ أَعْمَالِ الْعِبَادِ، فَمَنْ تَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولُئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وَيُؤْتُونَ صَحَائِفَهُمْ بِأَعْمَالِهِمْ، فَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولُئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وَيُؤْتُونَ صَحَائِفَهُمْ بِأَعْمَالِهِمْ، فَمَن أُوتِي كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَاباً يَسِيراً، وَمَنْ أُوتِي كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَأُولُئِكَ يَصْلَوْنَ سَعِيراً، وَأَنَّ الصَّرَاطَ حَقَّ يَجُوزُهُ الْعِبَادُ بِقَذْرِ أَعْمَالِهِمْ، فَنَاجُونَ مُتَفَاوِتُونَ في سُرْعَةِ النَّجَاةِ عَلَيْهِ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ، وَقَوْمٌ أَوْبَقَتْهُمْ فِيهَا أَعْمَالُهُمْ.

 عُمَرُ، ثُمَّ عُثْمَانُ، ثُمَّ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ، وَأَنْ لاَ يُذْكَرَ أَحَدُ مِنْ صَحَابَةِ الرَّسُولِ إِلاَّ بِأَحْسَنِ ذِكْرٍ وَالْإِمْسَاكُ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، وَأَنَّهُمْ أَحَتُ النَّاسِ أَنْ يُلْتَمَسَ لَهُمْ أَحْسَنُ الْمَخَارِجِ وَيُظَنَّ بِهِمْ أَحْسَنُ الْمَخَارِجِ وَيُظَنَّ بِهِمْ أَحْسَنُ الْمَذَاهِبِ. وَالطَّاعَةُ لأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ وُلاَةِ أُمُورِهِمْ وَعُلَمَائِهِمْ وَاتّبَاعُ الْمَذَاهِبِ. وَالطَّاعَةُ لأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ وُلاَةِ أُمُورِهِمْ وَعُلَمَائِهِمْ وَالبَّاعُ السَّلَفِ الصَّالِحِ وَاقْتِفَاءُ آثَارِهِمْ وَالاِسْتِغْفَارُ لَهُمْ، وَتَرْكُ الْمِرَاءِ وَالْجِدَالِ في الدَّينِ، وَتَرْكُ الْمِرَاءِ وَالْجِدَالِ في الدِّينِ، وَتَرْكُ كُلُّ مَا أَحْدَنَهُ الْمُحْدِثُونَ.

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيُّدِنَا مُحَمَّدٍ نَبِيُّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً كَثِيراً. ـــــ

#### (بَابُ) مَا يَجِبُ مِنْهُ الْوُضُوءُ وَالْغُسْلُ

الوُصُوءُ يَجِبُ لِمَا يَخْرُجُ مُنْ أَحَدِ الْمَخْرَجَيْنِ مِنْ بَوْلِ أَوْ غَائِطٍ أَوْ رِيحٍ، أَوْ لِمَا يَخْرُجُ مِنَ الذَّكَرِ مِنْ مَذَي مَعَ غَسْلِ الذَّكِرِ كُلِّهِ مِنْهُ، وَهُوَ مَاءٌ أَبْيَضُ رَقِيقٌ يَخْرُجُ عِنْدَ اللَّذَةِ بِالْإِنْعَاظِ عِنْدَ الْمُلاَعَبَةِ أَوِ التَّذْكَارِ، وَأَمَّا الْوَذِي فَهُوَ مَاءٌ أَبْيَضُ خَاثِرٌ يَخْرُجُ بِإِثْرِ الْبَوْلِ يَجِبُ مِنْهُ مَا التَّذْكَارِ، وَأَمَّا الْمَنِيُّ فَهُو الْمَاءُ الدَّافِقُ الَّذِي يَخْرُجُ عِنْدَ اللَّذَةِ يَجِبُ مِنَ الْبَوْلِ، وَأَمَّا الْمَنِيُّ فَهُو الْمَاءُ الدَّافِقُ الَّذِي يَخْرُجُ عِنْدَ اللَّذَةِ اللَّذَةِ اللَّذَةِ مَاءُ الْمَرْأَةِ مَاءٌ رَقِيقٌ أَضْفَرُ، يَجِبُ مِنْهُ الْوُصُوءُ مِنْ رَوَالِ الْمَقْلِ الْحَيْضَةِ، وَأَمَّا دَمُ الاِسْتِحَاضَة فَيَجِبُ مِنْهُ الْوُصُوءُ، وَيُستَحَبُ لَهَا الْمَلْأَقِ لِللَّهُ لِللَّذَةِ وَالْقُبْلَةِ لِللَّذَةِ وَالْمُبَاشَرَةِ بِالْجَسَدِ كَمَا الْوُصُوءُ مِنَ زَوَالِ الْعَقْلِ الْمُعْلِقُ الْمُنْ الْمُوسُوءُ مِنْ ذَوَالِ الْعَقْلِ الْمُعْلِقِ الْمُنْونِ وَالْمُبَاشَرَةِ بِالْجَسَدِ لِلَّذَةِ وَالْقُبْلَةِ لِلَّذَةِ وَالْمُبَافِ وَمِنْ مَسٌ الذَّكُو. وَيَجِبُ الْوُصُوءُ مِنَ مَسٌ الدَّكُولِ الْمَاسَةِ لِلَّذَةِ وَالْمُبُلَةِ لِلَّذَةِ وَالْقُبْلَةِ لِلَّذَةِ وَالْمُبَاشَرَةِ بِالْجَسَدِ لِلَّذَةِ وَالْقُبْلَةِ لِلَّذَةِ، وَمِنْ مَسٌ الذَّكِورِ، وَيَجِبُ الْوصُوء بِذَلِكَ. وَيَجِبُ الْوصُوء بِذَلِكَ. وَيَجِبُ الْوصُوء بِذَلِكَ. وَيَجِبُ وَالْمُنْلُةِ لِلَّذَةِ وَالْمُنَاقِ فِي إِيجَابِ الْوصُوءِ بِذَلِكَ. وَيَجِبُ

الطُّهْرُ مِمَّا ذَكَرْنَا مِنْ خُرُوجِ الْمَاءِ الدَّافِقِ لِلَّذَةِ فِي نَوْم أَوْ يَقَظَةٍ مِنْ رَجُلٍ أَوِ الْمُفَاةِ، أَوِ النَّفَاسِ، أَوْ بِمَغِيبِ أَوِ الْمُنَاةِ فِي الْفَاسِ، أَوْ بِمَغِيبِ الْحَشَفَةِ فِي الْفَرْجِ يُوجِبُ الْحَشَفَةِ فِي الْفَرْجِ يُوجِبُ الْحَشَفَةِ فِي الْفَرْجِ يُوجِبُ الْخُسْلَ وَيُوجِبُ الْحَدَاقَ، وَيُحَصُّنُ الزَّوْجَيْنِ، وَيُحِلُ الْمُطَلَّقَةَ ثَلاَثًا لِلَّذِي طَلَقَهَا، وَيُفْسِدُ الْحَجَّ، وَيُفْسِدُ الصَّوْمَ.

وَإِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ تَطَهَّرَتْ، وَكَذَلِكَ إِذَا رَأَتِ الْجُفُوفَ تَطَهَّرَتْ مَكَانَهَا رَأَنْهُ بَعْدَ يَوْم أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ سَاعَةٍ، ثُمَّ إِنْ عَاوَدَهَا دَمْ أَوْ رَأَتْ صُفْرَةً أَوْ كُذْرَةً تَرَكَتِ الصَّلاةَ، ثُمَّ إِذَا الْقَطَعَ عَنْهَا اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ، وَلٰكِنْ ذَلِكَ كُلُهُ كَدَم وَاحِدٍ فِي الْعِدَّةِ وَالاِسْتِبْرَاءِ حَتَّىٰ اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ، وَلٰكِنْ ذَلِكَ كُلُهُ كَدَم وَاحِدٍ فِي الْعِدَّةِ وَالاِسْتِبْرَاءِ حَتَّىٰ اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ، وَلٰكِنْ ذَلِكَ كُلُهُ كَدَم وَاحِدٍ فِي الْعِدَّةِ وَالاِسْتِبْرَاءِ حَتَّىٰ يَبْعُدَ مَا بَيْنَ الدَّمَيْنِ مِثْلَ ثَمَانِيَةً أَيَّامٍ أَوْ عَشْرَةٍ، فَيَكُونُ حيضاً مُؤْتَنفاً، وَمَنْ تَمَادَى بِهَا الدَّمُ مِنْ مَائِكَ ثُونَ عَشَرَ يَوْما ثُمَّ هِي مُسْتَحَاضَةُ تَتَطَهَّرُ وَمُن تَمَادَى بِهَا الدَّمُ جَلَسَتْ سِتُينَ لَيْلَةً ثُمَّ الْولاَدَةِ اغْتَسَلَتْ وَصَلَّى وَيَانِيهَا زَوْجُهَا. وَإِذَا انْقَطَعَ دَمُ النُّفَسَاءِ وَإِنْ كَانَ قُرْبَ وَتَصُومُ وَتُوطَأَدُ الْمُ جَلَسَتْ سِتُينَ لَيْلَةً ثُمْ الْمُ مَانَتُ وَمَائِنَ فُرْبَ وَاللَّهُمُ جَلَسَتْ سِتُينَ لَيْلَةً ثُمَّ الْمُعْمَانُ وَكَانَتْ مُسْتَحَاضَةً تُصَلِّى وَتَصُومُ وَتُوطَأً.

#### (بَابُ) طَهَارَةِ الْمَاءِ وَالثَّوْبِ وَالْبُفْعَةِ وَمَا يُجْزِىءُ مِنَ اللَّبَاسِ في الصَّلاَةِ

وَالْمُصَلِّي يُنَاجِي رَبَّهُ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَأَهَّبَ لِذَلِكَ بِالْوُضُوءِ أَوْ بِالطَّهْرِ إِنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الطَّهْرِ اللَّهُومُ، وَيَكُونُ ذَلِكَ بِمَاءٍ طَاهِرٍ غَيْرِ مَشُوبٍ بِنَجَاسَةِ وَلاَ بِمَاءٍ قَدْ تَغَيَّرَ لَوْنُهُ لِشَيْءٍ خَالَطَهُ مِنْ شَيْءٍ نَجِسٍ أَوْ طَاهِرٍ، إِلاَّ مَا غَيَّرَتْ لَوْنَهُ الأَرْضُ الَّتِي هُوَ بِهَا مِنْ سَبَخَةٍ أَوْ حَمْأَةٍ أَوْ نَحْوِهِمَا، وَمَاءُ السَّمَاءِ وَمَاءُ الْعُيُونِ وَمَاءُ الآبَارِ وَمَاءُ الْبَحْرِ طَيِّبٌ طَاهِرٌ مُطَهِرٌ لِلنَّجَاسَاتِ، وَمَا غُيْرَ لَوْنُهُ الْعُيُونِ وَمَاءُ الآبَارِ وَمَاءُ الْبَحْرِ طَيِّبٌ طَاهِرٌ مُطَهِرٌ لِلنَّجَاسَاتِ، وَمَا غُيْرَ لَوْنُهُ

بِشَيْءِ طَاهِرٍ حَلَّ فِيهِ، فَذَلِكَ الْمَاءُ طَاهِرٌ غَيْرُ مُطَهَّرٍ فِي وُضُوءِ أَوْ طُهْرٍ أَوْ زَوَالِ نَجَاسَةٍ، وَمَا غَيْرَتْهُ النَّجَاسَةُ فَلَيْسَ بِطَاهِرٍ وَلاَ مُطَهِّرٍ، وَقَلِيلُ الْمَاءِ يُنَجِّسُهُ قَلِيلُ النَّجَاسَةِ وَإِنْ لَمْ تُغَيِّرُهُ. وَقِلَّةُ الْمَاءِ مَعَ إِحْكَامِ الْغَسْلِ سُنَّةً، وَالسَّرَفُ مِنْهُ خُلُوٌ وَبِذَعَةً. وَقَدْ تَوَضَّا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمُدُّ وَهُوَ وَزْنُ رِطْلٍ وَثُلُثٍ، وَتَطَهَّرَ بِصَاع وَهُو أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ بِمُدُّهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ.

وَطَهَارَةُ الْبُفْعَةِ لِلصَّلاةِ وَاجِبَةٌ، وَكَذَلِكَ طَهَارَةُ النَّوْبِ فَقِيلَ: إِنَّ ذَلِكَ فِيهِمَا وَاجِبٌ وُجُوبَ السُّنَنِ الْمُؤَكَّدَةِ، وَكَذَلِكَ فِيهِمَا وَاجِبٌ وُجُوبَ السُّنَنِ الْمُؤَكَّدَةِ، وَيُنْهَى عَنِ الصَّلاَةِ في مَعَاطِنِ الْإِبِلِ، وَمَحَجَّةِ الطَّرِيقِ، وَظَهْرِ بَيْتِ اللهِ الْحَرَامِ، وَالْحَمَّامِ حَيْثُ لاَ يُوقَنُ مِنْهُ بِطَهَارَةٍ، وَالْمَزْبَلَةِ، وَالْمَجْزَرَةِ، وَمُقْبَرَةِ الْمُشْرِكِينَ وَكَنَائِسِهِمْ.

وَأَقَلُ مَا يُصَلِّي فِيهِ الرَّجُلُ مِنَ اللَّبَاسِ ثَوْبٌ سَاتِرٌ مِنْ دِرْعِ أَوْ رِدَاءٍ. وَالدَّرْعُ: الْقَمِيصُ. وَيُكُرَهُ أَنْ يُصَلِّي بِثَوْبٍ لَيْسَ عَلَى أَكْتَافِهِ مِنْهُ شَيْءٌ، فَإِنْ فَعَلَ لَمْ يُعِذْ، وَأَقَلُ مَا يُجْزِيءُ الْمَرْأَةَ مِنَ اللَّبَاسِ في الصَّلاَةِ الدِّرْعُ الْمَرْأَةُ مِنَ اللَّبَاسِ في الصَّلاَةِ الدِّرْعُ الْحَصِيفُ السَّابِغُ الَّذِي يَسْتُرُ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا، وَخِمَارٌ تَتَقَنَّعُ بِهِ الدُّرْعُ الْحَصِيفُ السَّابِغُ الَّذِي يَسْتُرُ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا، وَخِمَارٌ تَتَقَنَّعُ بِهِ وَتُبَاشِرُ بِكَفَّيْهَا الأَرْضَ في السُّجُودِ مِثْلَ الرَّجُلِ.

### (بَابُ) صِفَةِ الْوُضُوءِ وَمَسْنُونِهِ وَمَفْرُوضِهِ وَذِكْرِ الاسْتِنْجَاءِ وَالاسْتِجْمَارِ

وَلَيْسَ الاِسْتِنْجَاءُ مِمَّا يَجِبُ أَنْ يُوصَلَ بِهِ الْوُضُوءُ لاَ في سُنَنِ الْوُضُوءُ لاَ في سُنَنِ الْوُضُوءِ وَلاَ في فَرَائِضَهِ، وَهُوَ مِنْ بَابِ إِيجَابِ زَوَالِ النَّجَاسَةِ بِهِ أَوْ بِالاِسْتِجْمَارِ لَئِلاَّ يُصَلِّي بِهَا في جَسَدِهِ وَيُجْزِىءُ فِعْلُهُ بِغَيْرِ نِيَّةٍ، وَكَذَلِكَ غَسْلُ النَّوْبِ النَّجِسِ.

وَصِفَةُ الاِسْتِنْجَاءِ أَنْ يَبْدَأَ بَعْدَ غَسْلِ يَدِهِ فَيَغْسِلَ مَخْرَجَ الْبُولِ، ثُمَّ يَمْحَكُهَا يَمْسَحَ مَا في الْمَخْرَجِ مِنَ الأَذَى بِمَدَرِ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ بِيَدِهِ، ثُمَّ يَحُكُهَا بِالأَرْضِ وَيَغْسِلَهَا، ثُمَّ يَسْتَنْجِيَ بِالْمَاءِ وَيُوَاصِلَ صَبَّهُ وَيَسْتَرْخِيَ قَلِيلاً، وَيُجِيدَ عَرْكَ ذَلِكَ بِيَدِهِ حَتَّى يَتَنَظَّفَ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ غَسْلُ مَا بَطَنَ مِنَ وَيُجِيدَ عَرْكَ ذَلِكَ بِيَدِهِ حَتَّى يَتَنَظَّفَ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ غَسْلُ مَا بَطَنَ مِنَ الْمَخْرَجَيْنِ، وَلاَ يُسْتَنْجِي مِنْ رِيحٍ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ بِثَلاثَةِ أَخْجَارٍ يَخْرُجُ الْمَحْرَجِيْنِ، وَلاَ يُسْتَنْجِي مِنْ رِيحٍ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ بِثَلاثَةِ أَخْجَارٍ يَخْرُجُ الْمَاءُ أَجْزَأَهُ، وَالْمَاءُ أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ وَأَحَبُ إِلَى الْعُلَمَاءِ. وَمَنْ لَمْ يَخْرُجُ مِنْهُ بَوْلٌ وَلاَ غَائِطٌ وَتَوَضَّأَ لِحَدَثِ أَوْ نَوْمٍ أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يُحْرُجُ مِنْهُ بَوْلٌ وَلاَ غَائِطٌ وَتَوَضَّأَ لِحَدَثِ أَوْ نَوْمٍ أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا فِي الْإِنَاءِ. يَخْرُجُ مِنْهُ بَوْلٌ وَلاَ غَائِطٌ وَتَوَضَّأَ لِحَدَثِ أَوْ نَوْمٍ أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا فِي الْإِنَاءِ.

وَمِنْ سُنَّةِ الْوُصُوءِ عَسْلُ الْيَدَيْنِ قَبْلَ دُخُولِهِمَا في الإنَّاءِ، وَالْمَضْمَضَةُ، وَالاِسْتِنْشَاقُ، وَالاِسْتِنْثَارُ، وَمَسْحُ الأُذْنَيْنِ سُنَّةٌ وَبَاقِيهِ فَرِيضَةٌ، فَمَنْ قَامَ إِلَى وُصُوءٍ مِنْ نَوْمٍ أَوْ غَيْرِهِ فَقَدْ قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: فَرِيضَةٌ، فَمَنْ قَامَ إِلَى وُصُوءٍ مِنْ نَوْمٍ أَوْ غَيْرِهِ فَقَدْ قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: يَبْدَأُ فَيُسَمَّى اللَّهَ، وَلَمْ يَرَهُ بَعْضُهُمْ مِنَ الأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ، وَكَوْنُ الإِنَاءِ عَلَى يَمِينِهِ أَمْكُنُ لَهُ فِي تَنَاوُلِهِ، وَيَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا فِي عَلَى يَمِينِهِ أَمْكُنُ لَهُ فِي تَنَاوُلِهِ، وَيَبْدَأُ فَيَعْسِلُ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا في عَلَى يَمْ يَعْرَفُهُ وَالْإِنَاءِ فَيَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُمَضْمِضُ فَاهُ ثَلاَناً مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ إِنْ شَاءَ أَوْ ثَلاَثِ عَرَفَاتٍ، وَإِنِ اسْتَاكَ بِأُصْبُعِهِ فَحَسَنٌ، ثُمَّ يَسْتَنْشِقُ بِأَنْفِهِ الْمَاءَ وَيَعْرَفُهُ وَالْمِنْ فَاهُ ثَلاَناً مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ الْمَاءَ وَيَسْتَنْبُوهُ ثَلاَثاً يَجْعَلُ يَدَهُ عَلَى أَنْفِهِ كَامْتِخَاطِهِ، وَيُجْزِئُهُ أَقَلُ مِنْ الْمَاءَ وَيَالِسُتِنْشَاقِ، وَلَهُ جَمْعُ ذَلِكَ في غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ وَاللّهُ اللّهُ وَيَالَعُهُ أَلَى وَجْهِهِ فَيُفُومُ عَلَى أَنْفِهِ كَامْتِخَاطِهِ، وَيُخْوِنُهُ أَقَلُ مِنْ الْمَاءَ إِلَى مَالْمَ فَيْ عَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ وَالْمَاءَ إِنْ شَاءَ بِيَدَيْهِ جَمِيعاً هُمَّ يَلْقُلُهُ إِلَى وَجْهِهِ فَيُفْرِغُهُ عَلَيْهِ عَاسِلا لَهُ بِيَدَيْهِ مِنْ أَعْلَىٰ جَبْهَتِهِ، وَحَدَّهُ مَنَابِتُ شَعْرِ رَأْسِهِ إِلَى طَرْفِ ذَفْتِهِ وَدُورَ لَلْهُ وَدُورَ وَلَالْ يَعْفِيهِ وَدُورَ وَلَوْرَ الْمَاءَ إِلَى وَجْهِةٍ وَلَوْرَ وَلَوْرَ وَلَوْرَ وَلَوْرَ وَلَوْرَ وَلَوْرَ وَلَوْرَ وَلَا مَلْ عَرْفَةٍ وَدُورَ وَلَوْرَ وَلَالْمَاءَ وَلَالْمُ وَلَا مَاءَ إِلَى عَرَامُ وَلَا فَا عَلَيْهِ وَدُورَ وَلَالْمَاءَ إِلَى وَوْلَا مَاءَ إِلَى وَمُ وَلَالْمَاءَ إِلَى مُعْرَفِهُ وَلَالْمُ عَلَيْهُ وَلَقُومُ وَلَا لَالْمَاءَ إِلَى وَمُورَ وَلَالِمُ وَلَالْمَاءَ إِلَى عَلَوهُ وَالْمُولِ وَلَا مَاءَ إِلَا مُولُولُ وَلَالَا عَلَى عَلَالِهُ وَلَا لَهُ عَلَاهُ عَلَاهُ وَلَا لَهُ مُعْلَ

وَجْهِهِ كُلَّهُ مِنْ حَدٌّ عَظْمَني لَخْيَيْهِ إِلَى صُدْغَيْهِ، وَيُمِرُّ يَدَيْهِ عَلَى مَا غَارَ مِنْ ظَاهِرٍ أَجْفَانِهِ وَأَسَارِيرِ جَبْهَتِهِ، وَمَا تَحْتَ مَارِنِهِ مِنْ ظَاهِرِ أَنْفِهِ، يَغْسِلُ وَجْهَهُ هٰكَذَا ثَلاَثًا يَنْقُلُ الْمَاءَ إِلَيْهِ، وَيُحَرِّكُ لِحْيَتَهُ في غَسْلِ وَجْهِهِ بِكَفَّيْهِ لِيُدَاخِلَهَا الْمَاءُ لِدَفْعِ الشَّعْرِ لِمَا يُلاَقِيهِ مِنَ الْمَاءِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ تَخْلِيلُهَا فِي الْوُضُوءِ فِي قَوْلِ مَالِكِ، وَيُجْرِي عَلَيْهَا يَدَيْهِ إِلَى آخِرهَا. ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَهُ الْيُمْنَى ثَلاَثاً أَوِ اثْنَتَيْن يُفِيضُ عَلَيْهَا الْمَاءَ وَيَعْرُكُهَا بِيَدِهِ الْيُسْرَى، وَيُخَلِّلُ أَصَابِعَ يَدَيْهِ بَعْضَهَا بِبَعْض ثُمَّ يَغْسِلُ الْيُسْرَى كَذَلِكَ، وَيَبْلُغُ فِيهِمَا بِالْغَسْلِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ يُدْخِلُهُمَا فِي غَسْلِهِ، وَقَدْ قِيلَ: إِلَيْهِمَا حَدُّ الْغَسْلِ فَلَيْسَ بِوَاجِبِ إِذْخَالُهُمَا فِيهِ وَإِذْخَالُهُمَا فِيهِ أَخْوَطُ لِزَوَالِ تَكَلُّفِ التَّحْدِيدِ. ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى فَيُفْرِغُهُ عَلَى بَاطِن يَدِهِ الْيُسْرَى، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا رَأْسَهُ يَبْدَأُ مِنْ مُقَدِّمِهِ مِنْ أَوَّلِ مَنَابِتِ شَعَر رَأْسِهِ، وَقَدْ قَرَنَ أَطْرَافَ أَصَابِع يَدَيْهِ بَعْضَهَا بِبَعْضِ عَلَى رَأْسِهِ، وَجَعَلَ إِبْهَامَيْهِ عَلَى صَدْغَيْهِ، ثُمَّ يَذْهَبُ بِيَدَيْهِ مَاسِحاً إِلَى طَرَفِ شَعَرِ رَأْسِهِ مِمَّا يَلِي قَفَاهُ، ثُمَّ يَرُدُهُمَا إِلَى حَيْثُ بَدَأَ وَيَأْخُذُ بَإِبْهَامَيْهِ خَلْفَ أَذُنَيْهِ إِلَى صْدْغَيُّهِ، وَكَنِفْمَا مَسِحَ أَجْزَأَهُ إِذَا أَوْعَبَ رَأْسَهُ وَالْأَوَّلُ أَحْسَنُ. وَلَوْ أَذْخَلَ يَدَيْهِ فِي الإِبَّاءِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا مَبْلُولَتَيْن وَمَسَحَ بِهِمَا رَأْسَهُ أَجْزَأَهُ. ثُمَّ يُفْرِغُ الْمَاءَ عَلَى سَبَّابَتَيْهِ وَإِبْهَامَيْهِ وَإِنْ شَاءَ غَمَسَ ذَلِكَ في الْمَاءِ، ثُمَّ يَمْسَحُ أُذُنَيْهِ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا.

وَتَمْسَحُ الْمَزْأَةُ كَمَا ذَكَرْنَا، وَتَمْسَحُ عَلَى دَلاَلَيْهَا، وَلاَ تَمْسَحُ عَلَى الْوِقَايَةِ، وَتُدْخِلُ يَدَيْهَا مِنْ تَحْتِ عِقَاصِ شَعَرِهَا في رُجُوعِ يَدَيْهَا في الْمَسْحِ.

ثُمَّ يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ ؛ يَصُبُّ الْمَاءَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى رِجْلِهِ الْيُمْنَى وَيَعْرُكُ وَيَعْرُكُ وَيَعْرُكُ الْيُمْنَى عَلَى رِجْلِهِ الْيُمْنَى وَيَعْرُكُ وَيَعْرُكُ أَصَابِعَهُ في ذَلِكَ وَإِنْ تَرَكَ فَلاَ حَرَجَ . وَالتَّخْلِيلُ أَطْيَبُ لِلتَّفْسِ . وَيَعْرُكُ عَقِبَيْهِ وَعُرْقُوبَيْهِ وَمَا لاَ يَكَادُ يُدَاخِلُهُ الْمَاءُ بِسُرْعَةٍ مِنْ جَسَاوَةٍ أَوْ شُقُوقٍ ، فَلْيَبَالِغْ بِالْعَرْكِ مَعَ صَبُّ الْمَاءِ بِيَدِهِ فَإِنَّهُ جَاءَ الأَثَرُ : "وَيْلُ لِلأَعْقَابِ مِنَ فَلْيُبَالِغْ بِالْعَرْكِ مَعَ صَبُّ الْمَاءِ بِيَدِهِ فَإِنَّهُ جَاءَ الأَثَرُ : "وَيْلُ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ» وَعَقِبُ الشَّيْءِ طَرَفُهُ وَآخِرُهُ . ثُمَّ يَفْعَلُ بِالْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ .

وَلَيْسَ تَحْدِيدُ غَسْلِ أَغْضَائِهِ ثَلاَثَا ثَلاَثَا بِأَمْرٍ لاَ يُجْزِىءُ دُونَهُ، وَلَٰكِنَهُ أَكْثَرُ مَا يُفْعَلُ، وَمَنْ كَانَ يُوعِبُ بِأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَجْزَأَهُ إِذَا أَحْكَمَ ذَلِكَ، وَلَيْسَ كُلُّ السَّاسِ في إِحْكَامٍ ذَلِكَ سَوَاءً، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ تَوَضَّا فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ رَفَعَ طَرْفَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَذْخُلُ مِنْ أَيُّهَا شَاءً». وَقَدِ اسْتَحَبَّ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ أَنْ يَقُولَ بِإِثْرِ الْوُضُوءِ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ.

ويَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَعْمَلَ عَمَلَ الْوُضُوءِ احْتِسَاباً اللهِ تَعَالَى لِمَا أَمَرَهُ بِهِ يَرْجُو تَقَبُّلُهُ وَثَوَابَهُ وَتَطْهِيرَهُ مِنَ الذُّنُوبِ بِهِ، وَيُشْعِرُ نَفْسَهُ أَنَّ ذَلِكَ تَأَهُبُ وَتَنَظْفُ لِمُنَاجَاةِ رَبِّهِ وَالْوُقُوفِ بَيْنَ يَدَيْهِ لأَذَاءِ فَرَائِضِهِ وَالْخُضُوعِ لَهُ وَالنُّحُوعِ وَالسُّجُودِ، فَيَعْمَلُ عَلَى يَقِينِ بِذَلِكَ وَتَحَفُّظٍ فِيهِ، فَإِنَّ تَمَامَ كُلُّ عَمَلٍ بِحُسْنِ النَّيَةِ فِيهِ.

## (بَابٌ) فِي الْغُسْلِ

أَمَّا الطُّهْرُ، فَهُوَ مِنَ الْجَنَابَةِ وَمِنَ الْحَيْضَةِ وَالنَّفَاسِ سَوَاءً، فَإِن افْتَصَرَ الْمُتَطَهِّرُ عَلَى الْغُسْلِ دُونَ الْوُضُوءِ أَجْزَأَهُ، وَأَفْضَلُ لَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ بَعْدَ أَنْ يَبْدَأَ بِغَسْلِ مَا بِفَرْجِهِ أَوْ جَسَدِهِ مِنَ الأَذَى، ثُمَّ يَتَوَضَّأَ وُضُوءَ الصَّلاَةِ، فَإِنْ شَاءَ غَسَلَ رِجْلَيْهِ، وَإِنْ شَاءَ أَخْرَهُمَا إِلَى آخِر غُسْلِهِ، ثُمَّ يَغْمِسُ يَدَيْهِ فِي الإِنَاءِ وَيَرْفَعُهُمَا غَيْرَ قَابِض بِهِمَا شَيْئاً فَيُخَلِّلُ بِهِمَا أُصُولَ شَعَر رَأْسِهِ، ثُمَّ يَغْرِفُ بهمَا الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ غَرَفَاتٍ غَاسِلاً لَهُ بِهِنَّ، وَتَفْعَلُ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ وَتَضْغَثُ شَعَرَ رَأْسِهَا وَلَيْسَ عَلَيْهَا حَلُّ عِقَاصِهَا. ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَن ثُمَّ عَلَى شِقِّهِ الأَيْسَرِ وَيَتَدَلَّكُ بِيَدَيْهِ بِإِثْرَ صَبِّ الْمَاءِ، حَتَّى يَعُمَّ جَسَدَهُ، وَمَا شَكَّ أَنْ يَكُونَ الْمَاءُ أَخَذَهُ مِنْ جَسَدِهِ عَاوَدَهُ بِالْمَاءِ وَدَلَكَهُ بِيَدِهِ حَتَّى يُوعِبَ جَمِيعَ جَسَدِهِ، وَيُتَابِعُ عُمْقَ سُرَّتِهِ وَتَحْتَ حَلْقِهِ، وَيُخَلِّلُ شَعَرَ لِخَيَتِهِ وَتَحْتَ جَنَاحَيْهِ وَبَيْنَ أَلْيَتَيْهِ وَرُفْغَيْهِ وَتَحْتَ رُكْبَتَيْهِ وَأَسَافِلَ رِجْلَيْهِ وَيُخَلِّلُ أَصَابِعَ يَدَيْهِ وَيَغْسِلُ رِجْلَيْهِ آخِرَ ذَلِكَ يَجْمَعُ ذَلِكَ فِيهِمَا لِتَمَامِ غُسْلِهِ وَلِتَمَامِ وُضُوئِهِ إِنْ كَانَ أَخْرَ غَسْلَهُمَا. وَيَحْذَرُ أَنْ يَمَسَّ ذَكَرَهُ في تَدَلُّكِهِ بِبَاطِنَ كَفِّهِ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَقَدْ أَوْعَبَ طُهْرَهُ أَعَادَ الْوُضُوءَ، وَإِنْ مَسَّهُ فِي الْبَتِدَاءِ غُسْلِهِ وَبَعْدَ أَنْ غَسَلَ مَوَاضِعَ الْوُضُوءِ مِنْهُ، فَلْيُمِرَّ بَعْدَ ذَلِكَ بِيَدَيْهِ عَلَى مَوَاضِعَ الْوُضُوءِ بِالْمَاءِ عَلَى مَا يَنْبَغِي مِنْ ذَلِكَ وَيَنُويِهِ.

# (بَابٌ) فِيمَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ وَصِفَةِ التَّيَمُّمِ

التَّيَمُّمُ يَجِبُ لِعَدَم الْمَاءِ فِي السَّفَرِ إِذَا يَئِسَ أَنْ يَجِدَهُ فِي الْوَقْتِ،

وَقَدْ يَجِبُ مَعَ وُجُودِهِ إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى مَسِّهِ فِي سَفَرِ أَوْ حَضَرِ لِمَرَضِ مَانِعِ أَوْ مَرِيضِ يَقْدِرُ عَلَى مَسِّهِ وَلاَ يَجِدُ مَنْ يُنَاوِلُهُ إِيَّاهُ، وَكَذَلِكَ مُسَافِرٌ يَقْرُبُ مِنْهُ الْمَاءُ وَيَمْنَعُهُ مِنْهُ خَوْفُ لُصُوصِ أَوْ سِبَاعٍ، وَإِذَا أَيْقَنَ الْمُسَافِرُ بِعُجُودِ الْمَاءِ فِي الْوَقْتِ أَخْرَ إِلَى آخِرِهِ، وَإِنْ يَئِسَ مِنْهُ تَيَمَّمَ فِي أَوْلِهِ، وَكَذَلِكَ إِنْ خَافَ أَنْ وَإِنْ يَئِسَ مِنْهُ تَيَمَّمَ فِي أَوْلِهِ، وَكَذَلِكَ إِنْ خَافَ أَنْ لاَ يُدْرِكَهُ فِيهِ، وَمَنْ تَيَمَّمَ مِنْ هُولاءِ ثُمَّ لاَ يُدْرِكَ الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ وَرَجَا أَنْ يُدْرِكَهُ فِيهِ، وَمَنْ تَيَمَّمَ مِنْ هُولاءِ ثُمَّ أَلَى يُدْرِكَهُ فِيهِ، وَمَنْ تَيَمَّمَ مِنْ هُولاءِ ثُمَّ اللّهَ يُعْدَ أَنْ صَلّى، فَأَمَّا الْمَرِيضُ الّذِي لَمْ يَجِدْ مَنْ يُعْلِهُ إِيّاهُ فَلْيُعِدْ، وَكَذَلِكَ الْمَسَافِرُ يُعَلِيكُ الْمُسَافِرُ يُعَلِيكُ الْمُسَافِرُ الْمُولِيكَ أَنْ لاَ يُدْرِكَ الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ وَيَرْجُو أَنْ يُدْرِكَهُ فِيهِ، وَلاَ يُعْدَ أَنْ لاَ يُدْرِكَ الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ وَيَرْجُو أَنْ يُدْرِكَهُ فِيهِ، وَلاَ يُعْدَ أَنْ لاَ يُدْرِكَ الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ وَيَرْجُو أَنْ يُدْرِكُهُ فِيهِ، وَلاَ يُنْرِجُو أَنْ يُدْرِكُهُ فِيهِ، وَلاَ يُعْدَ غَيْرُ هُولًا إِنْ يُدْرِكُهُ فِيهِ، وَلاَ يُعْدَ غَيْرُ هُولًا إِنْ يُدْرِكُهُ فِيهِ، وَلا يُعِدُ غَيْرُ هُولًا إِنْ يُدْرِكُهُ فِيهِ، وَلا يُعِدُ غَيْرُ هُولًا إِي

وَلاَ يُصَلِّي صَلاَتَيْنِ بِتَيَمُّم وَاحِدٍ مِنْ لهُؤُلاَءِ إِلاَّ مَرِيضٌ لاَ يَقْدِرُ عَلَى مَسٌ الْمَاءِ لِضَرَرِ بِجِسْمِهِ مُقِيمٍ، وَقَدْ قِيلَ: يَتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلاَةٍ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِكِ فِيمَنْ ذَكَرَ صَلَوَاتٍ أَنْ يُصَلِّيَهَا بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ.

وَالتَّيَمُّمُ بِالصَّعِيدِ الطَّاهِرِ، وَهُو مَا ظَهَرَ عَلَى وَجُهِ الأَرْضِ مِنْهَا مِنْ ثُرَابِ أَوْ رَمْلٍ أَوْ حِجَارَةٍ أَوْ سَبَحَةٍ: يَضْرِبُ بِيَدَيْهِ الأَرْضَ، فَإِنْ تَعَلَّقَ بِهِمَا شَيْءٌ نَفَضَهُمَا نَفْضاً خَفِيفاً، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا وَجُهَهُ كُلَّهُ مَسْحاً، ثُمَّ يَضْرِبُ بِيَدَيْهِ الأَرْضَ فَيَمْسَحُ يُمْنَاهُ بِيُسْرَاهُ، يَجْعَلُ أَصَابِعَ يَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى بَيدَيْهِ الأَرْضَ فَيَمْسَحُ يُمْنَاهُ بِيُسْرَاهُ، يَجْعَلُ أَصَابِعَ يَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى أَطْرَافِ أَصَابِع يَدِهِ الْيُمْنَى، ثُمَّ يُمِرُ أَصَابِعَهُ عَلَى ظَاهِرِ يَدِهِ وَذِرَاعِهِ، وَقَدْ حَنّى عَلَيْهِ أَصَابِعِهُ عَلَى ظَاهِرِ يَدِهِ وَذِرَاعِهِ، وَقَدْ حَنّى عَلَيْهِ أَصَابِعَهُ عَلَى عَلَيْهِ أَصَابِعِهُ عَلَى بَاطِنِ ذِرَاعِهِ مَنْ يَدِهِ أَصَابِعَهُ عَلَى بَاطِنِ ذِرَاعِهِ مِنْ عَلَيْهِ أَصَابِعَهُ عَلَى بَاطِنِ ذِرَاعِهِ مَنْ عَلَيْهِ أَصَابِعَهُ عَلَى بَاطِنِ ذِرَاعِهِ مِنْ عَلَيْهِ أَصَابِعَهُ عَلَى بَاطِنِ ذِرَاعِهِ مِنْ عَلَيْهِ أَصَابِعَهُ عَلَى بَاطِنِ ذِرَاعِهِ مِنْ عَلَيْهِ أَصَابِعَهُ عَلَى بَاطِنِ ذِرَاعِهِ مَنْ عَلَيْهُ أَصَابِعَهُ عَلَى عَلَيْهِ أَلْمُنَى ، ثُمَّ يَبْلُغَ الْمُرَى عِلْهُ مِنْ يَدِهِ الْيُمْنَى ، ثُمَّ يَهُم يَدِهِ الْيُمْنَى ، ثُمَّ يَهُم يَهُ الْمُورِ بَهْمِ عَلَى ظَاهِرِ بَهْمٍ يَدِهِ الْيُمْنَى ، ثُمَّ يَمْسَحُ الْيُسْرَى بِالْيُمْنَى ، فَيَعْ مَنْ يَدِهِ الْيُمْنَى ، فَيَ عَلَى ظَاهِرِ بَهْمِ يَدِهِ الْيُمْنَى ، ثُمَّ يَمْسَحُ الْيُسْرَى بِالْيُمْنَى ، فَلَمْ يَهُم يَعْلَى الْمُعْمِو عَلَى ظَاهِرِ بَهْمِ يَذِهِ الْيُمْنَى ، ثُمَّ يَهْمِهُ الْمُعْمِومِ عَلَى طَاهِرِ بَهُم يَدِهِ الْيُمْنَى ، فَرَاعِهِ الْقُلْمَالِي الْمُعْمِومِ عَلَى طَاهِرِ بَهُم يَدِهِ الْيُمْنَى ، فَمْ يَمْسَحُ الْيُسْرَى بِالْيُمْنَى ، فَيْمَامُ الْعُلِي الْمُعْمِولِ عَلَى الْمُعْمِومُ عَلَى طَلْهُ الْمُعْمِولِ الْعَلَى الْمُعْمِولِ الْمُعْمِلِ عَلَى الْمُعْمِلِهُ عَلَى الْمُعِلَى الْعُلْهِ الْعُلِيْمُ الْمُعَلِيْمَ الْمُعْمِلِ عَلَى الْعُلْمُ الْمُعْمِلِهُ الْمُعْمِلِهُ عَلَى الْمُعْمِلِهُ عَلَيْمَ الْمُعْمِلِهُ الْمُعْمِلِهُ الْمُعْمِلِيْمُ الْعَلِي الْمُعْمِلِهُ الْمُعْمِلِهُ الْمُعْمِلِهُ الْعُمْلِ

فَإِذَا بَلَغَ الْكُوعَ مَسَحَ كَفَّهُ الْيُمْنَى بِكَفِّهِ الْيُسْرَى إِلَى آخِرِ أَطْرَافِهِ، وَلَوْ مَسَحَ الْيُمْنَى بِالْيُسْرَى وَالْيُسْرَى بِالْيُمْنَى كَيْفَ شَاءَ وَتَيَسَّرَ عَلَيْهِ، وَأَوْعَبَ الْمَسْحَ لأَجْزَأَهُ.

وَإِذَا لَمْ يَجِدِ الْجُنُبُ أَوِ الْحَائِضُ الْمَاءَ لِلطَّهْرِ تَيَمَّمَا وَصَلَّيَا، فَإِذَا وَجَدَا الْمَاءَ تَطَهَّرَا وَلَمْ يُعِيدَا مَا صَلَّيَا.

وَلاَ يَطَأُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ الَّتِي انْقَطَعَ عَنْهَا دَمُ حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ بِالتَّطَهُّرِ بِالتَّيَمُّمِ حَتَّى يَجِدَ مِنَ الْمَاءِ مَا تَتَطَهَّرُ بِهِ الْمَزْأَةُ، ثُمَّ مَا يَتَطَهَّرَانِ بهِ جَمِيعاً.

وَفِي بَابِ جَامِعِ الصَّلاةِ شَيْءٌ مِنْ مَسَائِلِ التَّيَمُّمِ.

#### (بَابٌ) فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفِّينِ

وَلَهُ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى الْخُفَيْنِ فِي الْحَضْرِ وَالسَّفَرِ مَا لَمْ يَنْزِعْهُمَا، وَذَلِكَ إِذَا أَذْخَلَ فِيهِمَا رِجْلَيْهِ بَعْدَ أَنْ غَسَلَهُمَا فِي وُضُوءٍ تَحِلُّ بِهِ الصَّلاَةُ، فَهٰذَا الَّذِي إِذَا أَحْدَثَ وَتَوَضَّأَ مَسَحَ عَلَيْهِمَا، وَإِلاَّ فَلاَ.

وَصِفَةُ الْمَسْحِ: أَنْ يَجْعَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى مِنْ فَوْقِ الْخُفُّ مِنْ طَرَفِ الْأَصَابِعِ وَيَدَهُ الْيُسْرَى مِنْ تَحْتِ ذَلِكَ، ثُمَّ يَذْهَبَ بِيَدِهِ إِلَى حَدُّ الْأَصَابِعِ وَيَذَكِ الْيُسْرَى مِنْ فَوْقِهَا وَالْيُمْنَى الْكَعْبَيْنِ، وَكَذَلِكَ يَفْعَلُ بِالْيُسْرَى وَيَجْعَلُ يَدَهُ الْيُسْرَى مِنْ فَوْقِهَا وَالْيُمْنَى مِنْ أَسْفَلِ خُفْهِ أَوْ رَوْثِ دَابَّةٍ حَتَّى مِنْ أَسْفَلِ خُفْهِ أَوْ رَوْثِ دَابَّةٍ حَتَّى يُزِيلَهُ بِمَسْحِ أَوْ عَسْلٍ، وَقِيلَ: يَبْذَأُ فِي مَسْحِ أَسْفَلِهِ مِنَ الْكَعْبَيْنِ إِلَى يُزِيلَهُ بِمَسْحِ أَوْ عَسْلٍ، وَقِيلَ: يَبْذَأُ فِي مَسْحِ أَسْفَلِهِ مِنَ الْكَعْبَيْنِ إِلَى أَطْرَافِ الأَصَابِعِ لَيْلاً يَصِلَ إِلَى عَقِبَ خُفْهِ شَيْءٌ مِنْ رُطُوبَةٍ مَا مَسَحَ مِنْ خُفْهِ مِنَ الْقَشْبِ، وَإِنْ كَانَ فِي أَسْفَلِهِ طِينَ فَلاَ يَمْسَحُ عَلَيْهِ حَتَّى يُزِيلَهُ.

# (بَابٌ) فِي أَوْقَاتِ الصَّلاَةِ وَأَسْمَائِهَا

أَمَّا صَلاَةُ الصَّبْحِ فَهِيَ الصَّلاَةُ الْوُسْطَى عِنْدَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَهِيَ صَلاَةُ الْفَجْرِ، فَأَوَّلُ وَقْتِهَا انْصِدَاعُ الْفَجْرِ الْمُغْتَرِضِ بِالضَّيَاءِ في أَقْصَى الْمَشْرِقِ ذَاهِباً مِنَ الْقِبْلَةِ إِلَى دُبُرِ الْقِبْلَةِ حَتَّى يَرْتَفِعَ فَيَعُمَّ الأَفُقَ، وَآخِرُ الْمَشْرِقِ ذَاهِباً مِنَ الْقِبْلَةِ إِلَى دُبُرِ الْقِبْلَةِ حَتَّى يَرْتَفِعَ فَيَعُمَّ الأَفُقَ، وَآخِرُ الْمَشْرِقِ ذَاهِباً الشَّمْسِ، وَمَا بَيْنَ الْوَقْتِ الإِسْفَارُ الْبَيْنُ الَّذِي إِذَا سَلَّمَ مِنْهَا بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ، وَمَا بَيْنَ الْوَقْتِ وَاسِعٌ وَأَفْضَلُ ذَلِكَ أَوَّلُهُ.

وَوَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ عَنْ كَبِدِ السَّمَاءِ، وَأَخَذَ الظُّلُ في الزِّيَادَةِ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ تُؤَخَّرَ في الصَّيْفِ إِلَى أَنْ يَزِيدَ ظِلُّ كُلُّ شَيْءٍ رُبْعَهُ بَعْدَ الظُّلُ الَّذِي زَالَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ. وَقِيلَ: إِنَّمَا يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ في الْمَسَاجِدِ لِيُدْرِكَ النَّاسُ الصَّلاةَ، وَأَمَّا الرَّجُلُ فِي خَاصَةِ نَفْسِهِ فَأَوَّلُ الْمَسَاجِدِ لِيُدْرِكَ النَّاسُ الصَّلاةَ، وَأَمَّا الرَّجُلُ فِي خَاصَةِ نَفْسِهِ فَأَوَّلُ الْمَسَاجِدِ لِيُدْرِكَ النَّاسُ الصَّلاةَ، وَأَمَّا الرَّجُلُ فِي خَاصَةٍ نَفْسِهِ فَأَوَّلُ الْوَقْتِ أَفْضَلُ لَهُ أَنْ يُبْرِدَ بِهَا وَإِن الْوَقْتِ أَفْلُ النَّيقِ ﷺ: «أَبْرِدُوا بِالصَّلاَةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ كَانَ وَحْدَهُ لِقَوْلِ النَّبِي ﷺ: «أَبْرِدُوا بِالصَّلاَةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ كَانَ وَحْدَهُ لِقَوْلِ النَّبِي ﷺ: «أَبْرِدُوا بِالصَّلاَةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ». وَآخِرُ الْوَقْتِ أَنْ يَصِيرَ ظِلْ كُلِّ شَيْءٍ مِنْلَهُ بَعْدَ ظِلِّ يَضْفِ

وَأَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ آخِرُ وَقْتِ الظُّهْرِ، وَآخِرُهُ أَنْ يَصِيرَ ظِلُّ كُلُّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ بَعْدَ ظِلٌّ نِصْفِ النَّهَارِ. وَقِيلَ: إِذَا اسْتَقْبَلْتَ الشَّمْسَ بِوَجْهِكَ وَأَنْتَ قَائِمٌ غَيْرُ مُنْكُسِ رَأْسَكَ وَلاَ مُطَأْطِيءٍ لَهُ، فَإِنْ نَظَرْتَ إِلَى الشَّمْسِ بِبَصَرِكَ فَقَدْ دَخَلَ الْوَقْتُ، وَإِنْ لَمْ تَرَهَا بِبَصَرِكَ فَلَمْ يَدْخُلِ الْوَقْتُ، وَإِنْ لَمْ تَرَهَا بِبَصَرِكَ فَلَمْ يَدْخُلِ الْوَقْتُ، وَإِنْ لَمْ تَرَهَا بِبَصَرِكَ فَلَمْ يَدْخُلِ الْوَقْتُ، وَإِنْ نَمْ نَرَهَا بِبَصَرِكَ فَلَمْ يَدْخُلِ الْوَقْتُ، وَإِنْ لَمْ تَرَهَا بِبَصَرِكَ فَلَمْ يَدْخُلِ الْوَقْتُ، وَإِنْ لَمْ تَرَهَا بِبَصَرِكَ فَلَمْ يَدْخُلِ الْوَقْتُ، وَإِنْ لَمْ تَرَهَا بِبَصَرِكَ فَلَمْ مَالِكٌ رَحِمَهُ لَللَّهُ أَنْ الْوَقْتَ فِيهَا مَا لَمْ تَصْفَرُ الشَّمْسُ.

وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ وَهِيَ صَلاَةُ الشَّاهِدِ. يَغْنِي الْحَاضِرَ. يَغْنِي أَنَّ الْمُسَافِرَ لاَ يَقْصُرُهَا وَيُصَلِّيهَا كَصَلاَةِ الْحَاضِرِ، فَوَقْتُهَا عُرُوبُ الشَّمْسِ، فَإِذَا تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ وَجَبَتِ الصَّلاَةُ لاَ تُؤخِّرُ، وَلَيْسَ لَهَا إِلاَّ وَقْتُ وَاحِدٌ لاَ تُؤخِّرُ، وَلَيْسَ لَهَا إِلاَّ وَقْتُ وَاحِدٌ لاَ تُؤخِّرُ عَنْهُ.

وَوَقْتُ صَلاَةِ الْعَتَمَةِ وَهِيَ صَلاَةُ الْعِشَاءِ، وَهٰذَا الْاِسْمُ أَوْلَى بِهَا غَيْبُوبَةُ الشَّفْقِ، وَالشَّفْقُ: الْحُمْرَةُ الْبَاقِيَةُ فِي الْمَغْرِبِ مِنْ بَقَايَا شُعَاعِ الشَّمْسِ، فَإِذَا لَمْ يَبْقَ فِي الْمَغْرِبِ صُفْرَةٌ وَلاَ حُمْرَةٌ فَقَدْ وَجَبَ الْوَقْتُ، وَلاَ يُنظُرُ إِلَى الْبَيَاضِ فِي الْمَغْرِبِ فَذَلِكَ لَهَا وَقْتٌ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ مِمَّنْ وَلاَ يُنظُرُ إِلَى الْبَيَاضِ فِي الْمَغْرِبِ فَذَلِكَ لَهَا وَقْتٌ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ مِمَّنْ يُرِيدُ تَأْخِيرَهَا لِشُغْلِ أَوْ عُذْرٍ وَالْمُبَادَرَةُ بِهَا أَوْلَى، وَلاَ بَأْسَ أَنْ يُؤخِّرَهَا يُوعِدُونَا النَّوْمُ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثُ لِغَيْرِ شُغْلِ بَعْدَهَا.

#### (بَابٌ) فِي الْأَذَانِ وَالإِقَامَةِ

وَالأَذَانُ وَاجِبٌ فِي الْمَسَاجِدِ وَالْجَمَاعَاتِ الرَّاتِبَةِ، فَأَمَّا الرَّجُلُ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ فَإِنْ أَذَّنَ فَحَسَنٌ وَلاَ بُدْ لَهُ مِنَ الإِقَامَةِ، وَأَمَّا الْمَزْأَةُ فَإِنْ أَقَامَتْ فَحَسَنٌ، وَإِلاَّ فَلاَ حَرَجَ.

وَلاَ يُؤَذُّنُ لِصَلاَةٍ قَبْلَ وَقْتِهَا إِلاَّ الصَّبْحَ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُؤَذَّنَ لَهَا فِي السُّدُسِ الأَخِيرِ مِنَ اللَّيْلِ.

وَالأَذَانُ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، ثُمَّ تُرَجِّعُ بِأَزْفَعَ مِنْ صَوْتِكَ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَتُكُرُّرُ التَّشَهُدَ فَتَقُولُ:

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ. فَإِنْ كُنْتَ فِي نِدَاءِ الصَّبْحِ الصَّلاَةِ، حَيْ عَلَى الْفَلاَحِ. فَإِنْ كُنْتَ فِي نِدَاءِ الصَّبْحِ زِدْتَ هُهُنَا: الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، لاَ تَقُلْ ذَلِكَ فِي غَيْرٍ نِدَاءِ الصَّبْح. اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ مَرَّةً وَاحِدَةً.

وَالإِقَامَةُ وِثْرٌ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلْهَ إِلاَّ اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ، قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ.

# (بَابُ) صِفَةِ الْعَمَلِ في الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَةِ وَمَا يَتَّصِلُ بِهَا مِنَ النَّوَافِلِ وَالشَّنَنِ

وَالإِخْرَامُ فِي الصَّلاَةِ أَنْ تَقُولَ: اللَّهُ أَكْبَرُ لاَ يُجْزِى عَيْرُ هٰذِهِ الْكَلِمَةِ، وَتَرْفَعُ يَدَيْكَ حَذْوَ مَنْكِبَيْكَ أَوْ دُونَ ذَلِكَ، ثُمَّ تَقْرَأُ، فَإِنْ كُنْتَ فِي الصَّبْحِ قَرَأْتَ جَهْراً بِأُمِّ الْقُرْآنِ لاَ تَسْتَفْتِحْ بِوْبِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ فِي أُمِّ الْقُرْآنِ وَلاَ فِي السُّورَةِ الَّتِي بَعْدَهَا، فَإِذَا قُلْتَ: ﴿وَلاَ الرَّحِيمِ فِي أُمُ الْقُرْآنِ وَلاَ فِي السُّورَةِ الَّتِي بَعْدَهَا، فَإِذَا قُلْتَ: ﴿وَلاَ الضَّالِينَ ﴾، فَقُلْ آمِينَ إِنْ كُنْتَ وَحُدَكَ أَوْ خَلْفَ إِمَامٍ وَتُخْفِيهَا، وَلاَ يَقُولُهَا الْإِمَامُ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ وَيَقُولُهَا فِيمَا أَسَرَّ فِيهِ، وَفِي قَوْلِهِ إِيَّاهَا فِي الْجَهْرِ اخْتِلاَفٌ.

ثُمَّ تَقْرَأُ سُورَةً مِنْ طِوَالِ الْمُفَصَّلِ، وَإِنْ كَانَتْ أَطْوَلَ مِنْ ذَٰلِكَ فَحَسَنٌ بِقَدْرِ التَّغْلِيسِ وَتَجْهَرُ بِقِرَاءَتِهَا. فَإِذَا تَمَّتِ السُّورَةُ كَبَّرْتَ فِي الْحِطَاطِكَ لِلرُّكُوعِ، فَتُمَكِّنُ يَدَيْكَ مِنْ رُكْبَتَيْكَ، وَتُسَوِّي ظَهْرَكَ مُسْتَوِياً، وَلا تَرْفَعُ رَأْسَكَ وَلا تُطَأْطِئُهُ، وَتُجَافِي بِضَبْعَيْكَ عَنْ جَنْبَيْكَ، وَتَعْتَقِدُ

الْخُضُوعَ بِذَلِكَ بِرُكُوعِكَ وَسُجُودِكَ، وَلاَ تَدْعُو فِي رُكُوعِكَ وَقُلْ إِنْ شِئْتَ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ، وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ تَوْقِيتُ قَوْلٍ وَلاَ حَدَّ فِي اللَّبْثِ.

ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ وَأَنْتَ قَائِلٌ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ تَقُولُ: اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ إِنْ كُنْتَ وَحْدَكَ وَلاَ يَقُولُهَا الْإِمَامُ، وَلاَ يَقُولُ الْمُمَّمُومُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ.

وَتَسْتَوِي قَائِماً مِطْمَئِناً مُتَرَسُلاً، ثُمَّ تَهْوِي سَاجِداً لاَ تَجْلِسُ، ثُمَّ تَهْوِي سَاجِداً لاَ تَجْلِسُ، ثُمَّ تَسْجُدُ وَتُكَبِّرُ فِي انْحِطَاطِكَ لِلسَّجُودِ فَتُمَكِّنُ جَبْهَتَكَ وَأَنْفَكَ مِنَ الأَرْضِ وَتُبَاشِرُ بِكَفَّيْكَ الأَرْضَ بَاسِطاً يَدَيْكَ مُسْتَوَيَتَيْنِ إِلَى الْقِبْلَةِ تَجْعَلُهُمَا حَذْوَ أَذُنِكَ أَوْ دُونَ ذَلِكَ، وَكُلُّ ذَلِكَ وَاسِعٌ، غَيْرَ أَنَّكَ لاَ تَفْتَرِشُ ذِرَاعَيْكَ فِي الأَرْضِ، وَلاَ تَضُمُّ عَضُدَيْكَ إِلَى جَنْبَيْكَ، وَلٰكِنْ تُجَنِّحُ بِهِمَا تَجْنِيحاً فِي الأَرْضِ، وَلاَ تَضُمُّ عَضُدَيْكَ إِلَى جَنْبَيْكَ، وَلٰكِنْ تُجَنِّحُ بِهِمَا تَجْنِيحاً وَسَطاً، وَتَكُونُ رِجْلاَكَ فِي سُجُودِكَ قَاثِمَتَيْنِ وَبُطُونُ إِنْهَامَيْهِمَا إِلَى وَسَطاً، وَتَكُونُ رِجْلاَكَ فِي سُجُودِكَ قَاثِمَتَيْنِ وَبُطُونُ إِنْهَامَيْهِمَا إِلَى الأَرْضِ وَتَقُولُ إِنْ شِفْتَ فِي سُجُودِكَ قَاثِمَتَيْنِ وَبُطُونُ إِنْ شَفْتَ نَفْسِي اللَّرْضِ وَتَقُولُ إِنْ شِفْتَ فِي سُجُودِكَ : سُبْحَانَكَ رَبِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَعَمِلْتُ سُوءاً فَاغْفِرْ لِي أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ إِنْ شِفْتَ، وَتَدْعُو في السُّجُودِ إِنْ شِفْتَ، وَلَيْسَ لِطُولِ ذَلِكَ وَقْتُ، وَأَقَلُهُ أَنْ تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُكَ مُتَمَكُناً.

ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ بِالتَّكْبِيرِ فَتَجْلِسُ فَتُفْنِي رِجْلَكَ الْيُسْرَى فِي جُلُوسِكَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، وَتَنْصِبُ الْيُمْنَى وَبُطُونُ أَصَابِعِهَا إِلَى الأَرْضِ، وَتَرْفَعُ يَدَيْكَ عَنِ الأَرْضِ عَلَى رُكْبَتَيْكَ، ثُمَّ تَسْجُدُ الثَّانِيَةَ كَمَا فَعَلْتَ أَوَّلًا، ثُمَّ تَشْجُدُ الثَّانِيَةَ كَمَا فَعَلْتَ أَوَّلًا، ثُمَّ تَشْجُدُ الثَّانِيَةَ كَمَا فَعَلْتَ أُولًا، ثُمَّ تَقُومُ مِنَ الأَرْضِ كَمَا أَنْتَ مُعْتَمِداً عَلَى يَدَيْكَ لاَ تَرْجِعُ جَالِساً لِتَقُومَ مِنْ جُلُوسٍ، وَلٰكِنْ كَمَا ذَكَرْتُ لَكَ، وَتُكَبِّرُ فِي حَالِ قِيَامِكَ.

ثُمَّ تَقْرَأُ كَمَا قَرَأْتَ فِي الأُولَى أَوْ دُونَ ذَلِكَ، وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ سِوَاءً، غَيْرَ أَنَّكَ تَقْنُتُ بَعْدَ الرُّكُوعِ، وَإِنْ شِئْتَ قَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ بَعْدَ تَمَامِ الْقِرَاءَةِ، وَالْقُنُوتُ: اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُوْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكُلُ عَلَيْكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُوْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكُلُ عَلَيْكَ وَنَخْفِدُ اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصْلًى وَنَخْفَدُ اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصْعًى وَنَخْفِدُ، نَوْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخَافُ عَذَابَكَ الْجَدِّ إِنْ عَذَابَكَ بِالْكَافِرِينَ مُلْحِقٌ.

ثُمَّ تَفْعَلُ فِي السُّجُودِ وَالْجُلُوسِ كَمَا تَقَدَّمَ مِنَ الْوَصْفِ، فَإِذَا جَلَسْتَ بَعْدَ السَّجْدَتَيْنِ نَصَبْتَ رِجْلَكَ الْيُمْنَى وَبُطُونُ أَصَابِعِهَا إِلَى الأَرْضِ، وَتَنَيْتَ الْيُسْرَى وَأَفْضَيْتَ بِأَلْيَتِكَ إِلَى الأَرْضِ، وَلاَ تَقْعُدْ عَلَى رِجْلِكَ الْيُسْرَى، وَإِنْ شِنْتَ حَنَيْتَ الْيُمْنَى فِي انْتِصَابِهَا فَجَعَلْتَ جَنْبَ بَهْمِهَا إِلَى الأَرْضِ فَوَاسِعٌ.

نَمَّ تَتَشَهَّدُ؛ وَالتَّشَهَّدُ: التَّحِيَّاتُ شِه الزَّاكِيَاتُ شِه الطَّيْبَاتُ الصَّلَوَاتُ الشَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى الشِّهِ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى الشِّهِ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدً اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَإِنْ سَلَّمْتَ بَعْدَ الهَذَا أَجْزَأَكَ. وَمِمَّا تَزِيدُهُ إِنْ شِنْتَ: وَأَشْهَدُ أَنَّ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ حَقَّ، وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقَّ، وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقَّ، وَأَنَّ النَّارَ حَقَّ، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةً لاَ رَيْبَ فِيهَا، وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي وَأَنَّ النَّارَ حَقَّ، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةً لاَ رَيْبَ فِيهَا، وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقَالُورِ، اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ وَرَحِمْتَ مُحَمَّدٍ، وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ وَرَحِمْتَ مُجَيدً، وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ وَرَحِمْتَ وَبَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَبَارِكُ عَلَى قَلَى إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَبَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ،

اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى مَلاَئِكَتِكَ وَالْمُقَرِّبِينَ، وَعَلَى أَنْبِيَائِكَ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى أَنْبِيَائِكَ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى أَهْلِ طَاعَتِكَ أَجْمَعِينَ. اللَّهُمُّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلاَئِمَّتِنَا وَلِمَنْ سَبَقَنَا بِالإِيمَانِ مَغْفِرَةً عَزْماً، اللَّهُمُّ إِنِي أَسْأَلُكَ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ سَأَلَكَ مِنْهُ مُحَمَّدٌ نَبِيُكَ، اللَّهُمُّ اغْفِرْ لَنَا نَبِيُكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ كُلِّ شَرِّ اسْتَعَاذَكَ مِنْهُ مُحَمَّدٌ نَبِيُكَ، اللَّهُمُّ اغْفِرْ لَنَا مَا قَدَّمْنَا وَمَا أَخْرَنَا وَمَا أَعْلَنًا وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنَّا، رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِي الدُّنِيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِيْنَةِ الْمُحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ فِئْنَةِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِئْنَةِ الْمُسِيحِ الدَّجَالِ، وَمِنْ عَنْذَةِ الْمُحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ فِئْنَةِ الْمُسْلِحِ الدَّبِالِ النَّارِ وَسُوءِ الْمَصِيرِ. السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيْهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبُرَكَانُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيْهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَسُوءِ الْمَصِيرِ. السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيْهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبُرَكَانُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ.

ثُمَّ تَقُولُ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً عَنْ يَمِينِكَ تَقْصِدُ بِهَا وَجْهِكَ وَجْهِكَ وَجْهِكَ وَجَدَهُ، هَكَذَا يَفْعَلُ الْإِمَامُ وَالرَّجُلُ وَحَدَهُ، وَأَمَّا الْمَأْمُومُ فَيُسَلِّمُ وَاحِدَةً يَتَيَامَنُ بِهَا قَلِيلاً وَيَرُدُ أُخْرَى عَلَى الإِمَامِ وَأَمَّا الْمَأْمُومُ فَيُسَلِّمُ وَاحِدَةً يَتَيَامَنُ بِهَا قَلِيلاً وَيَرُدُ أُخْرَى عَلَى الإِمَامِ فَبَالَتَهُ يُشِيرُ بِهَا إِلَيْهِ، وَيَرُدُ عَلَى مَنْ كَانَ سَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَى يَسَارِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ أَحَدٌ لَمْ يَرُدُ عَلَى يَسَارِهِ شَيْئاً، وَيَجْعَلُ يَدَيْهِ فِي تَشَهْدِهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، وَيَقْبِضُ أَصَابِعَ يَدِهِ الْيُمْنَى، وَيَبْسُطُ السَّبَّابَةَ يُشِيرُ بِهَا وَقَدْ عَلَى فَخِذَيْهِ، وَيَقْبِضُ أَصَابِعَ يَدِهِ الْيُمْنَى، وَيَبْسُطُ السَّبَّابَةَ يُشِيرُ بِهَا وَقَدْ فِي تَحْرِيكِهَا، فَقِيلَ يَعْتَقِدُ بِالإِشَارَةِ فَيَ مَنْ أَمْرِ الصَّلاَةِ مَا يَمْنَعُهُ إِنْ شَاءَ وَاحِدٌ، وَيَتَأَوَّلُ مَنْ يُحَرِّكُهَا أَنْهَا مَقْمَعَةً لِلشَّيْطَانِ، وَأَخْسِبُ تَأْوِيلَ ذَلِكَ أَنْ يَذْكُو بِذَلِكَ مِنْ أَمْرِ الصَّلاةِ مَا يَمْنَعُهُ إِنْ شَاءَ وَاحِدٌ، وَيَتَأَوَّلُ مَنْ يُحَرِّكُهَا أَنْهَا مَقْمَعَةً لِلشَّيْطَانِ، وَأَخْسِبُ تَأْوِيلَ ذَلِكَ أَنْ يَذْكُو بِذَلِكَ مِنْ أَمْرِ الصَّلاقِ مَا يَمْنَعُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَنِ السَّهُو فِيهَا وَالشَّغُلِ عَنْهَا، وَيُبْسُطُ يَدَهُ الدُّكُورُ بِإِثْرِ الصَّلَواتِ يُسَبِّعُ اللَّيْسِ وَلاَ يُحَرِّكُهَا وَلاَ يُشِيرُ بِهَا، وَيُسْتَحَبُّ الذُّكُورُ بِإِثْرِ الصَّلَواتِ يُسَبِّعُ اللَّيْسِ وَلاَ يُحَرِّكُهَا وَلاَ يُشِيرُ بِهَا، وَيُسْتَحَبُ الذُّكُورُ بِإِثْرِ الصَّلَواتِ يُسَبِّعُ

اللَّهَ ثَلاَثاً وَثَلاَثِينَ، وَيَحْمِدُ اللَّهَ ثَلاَثاً وَثَلاَثِينَ، وَيُكَبِّرُ اللَّهَ ثَلاَثاً وَثَلاَثِينَ، وَيُكَبِّرُ اللَّهَ ثَلاَثاً وَثَلاَثِينَ، وَيَخْتِمُ الْمِائَةَ بِـ «لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ وَخْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ».

وَيُسْتَحَبُّ بِإِثْرِ صَلاَةِ الصَّبْحِ التَّمَادِي فِي الذِّكْرِ وَالاِسْتِغْفَارِ وَالتَّسْبِيحِ وَالدَّعَاءِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ أَوْ قُرْبِ طُلُوعِهَا وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ.

وَيَوْكَعُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ قَبْلَ صَلاَةِ الصَّبْحِ بَعْدَ الْفَجْرِ، يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِأُمُ الْقُرْآنِ يُسِرُهَا.

وَالْقِرَاءَةُ فِي الظُّهْرِ بِنَحْوِ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّبْحِ مِنَ الطَّوَالِ أَوْ دُونَ ذَلِكَ قَلِيلاً وَلاَ يَجْهَرُ فِيهَا بِشَيْءِ مِنَ الْقِرَاءَةِ، وَيَقْرَأُ فِي الأُولَى وَالنَّانِيَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ سِرًّا، وَفِي الأَخِيرَتَيْنِ بِأُمُّ الْقُرْآنِ وَحْدَهَا سِرًا.

وَيَتَشَهُّدُ فِي الْجَلْسَةِ الأُولَى إِلَى قَوْلِهِ: وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ يَقُومُ فَلاَ يُكَبِّرُ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِماً. هٰكذَا يَفْعَلُ الإِمَامُ وَالرَّجُلُ وَحْدَهُ، وَأَمَّا الْمَأْمُومُ فَبَعْدَ أَنْ يُكَبِّرَ الإِمَامُ يَقُومُ الْمَأْمُومُ أَيْضاً، وَالرَّجُلُ وَحْدَهُ، وَأَمَّا الْمَأْمُومُ فَبَعْدَ أَنْ يُكَبِّرَ الإِمَامُ يَقُومُ الْمَأْمُومُ أَيْضاً، فَإِذَا اسْتَوَى قَائِماً كَبَّرَ وَيَفْعَلُ فِي بَقِيَّةِ الصَّلاَةِ مِنْ صِفَةِ الرَّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالسُّجُودِ وَالسُّجُودِ وَالسُّجُودِ وَالسُّجُودِ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ فِي الصَّبْحِ. وَيَتَنَفَّلُ بَعْدَهَا. وَيُسْتَحَبُّ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ أَنْ يَتَنَفَّلُ بِأَرْبَعِ رَكَعَاتِ يُسَلِّمُ مِنْ كُلُّ رَكْعَتَيْنِ، وَيُسْتَحَبُّ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ قَبْلُ صَلاَةِ الْعَصْرِ.

وَيَفْعَلُ فِي الْعَصْرِ كَمَا وَصَفْنَا فِي الظَّهْرِ سَوَاءً، إِلاَّ أَنَّهُ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مَعَ أُمَّ الْقُرْآنِ بِالْقِصَارِ مِنَ السُّورِ مِثْلُ: وَالضَّحَى،

وَإِنَّا أَنْزَلْنَاهُ وَنَحْوِهِمَا. وَأَمَّا الْمَغْرِبُ فَيَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي الرَّكُعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنْهَا، وَيَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْهُمَا بِأُمُّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ مِنَ السُّورِ الْقُوسَارِ، وَفِي النَّالِئَةِ بِأُمُ الْقُرْآنِ فَقَطْ وَيَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ. وَيُسْتَحَبُ أَنْ الْقُوسَارِ، وَفِي النَّالِئَةِ بِأُمُ الْقُرْآنِ فَقَطْ وَيَتَشَهَدُ وَيُسَلِّمُ. وَيُسْتَحَبُ أَنْ يَتَنَفَّلَ بِسِتُ رَكَعَاتِ يَتَنَفَّلَ بَعْدَهَا بِرَكْعَتَيْنِ وَمَا زَادَ فَهُو خَيْرٌ، وَإِنْ تَنَفَّلَ بِسِتُ رَكَعَاتِ فَحَسَنٌ، وَالتَّنَفُّلُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ مُرَغَّبٌ فِيهِ، وَأَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ مِنْ شَانِهَا فَكَمَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ فِي غَيْرِهَا.

وَأَمَّا الْعِشَاءُ الْأَخِيرَةُ وَهِيَ الْعَتَمَةُ - وَاسْمُ الْعِشَاءِ أَخَصُّ بِهَا وَأَوْلَى - فَيَجْهَرُ فِي الْأُولَيَيْنِ بِأُمُ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَقِرَاءَتُهَا أَطُولُ قَلِيلاً مِنْ قِرَاءَةِ الْعَصْرِ، وَفِي الْأَخِيرَتَيْنِ بِأُمُ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْطُولُ قَلِيلاً مِنْ قِرَاءةِ الْعَصْرِ، وَفِي الْأَخِيرَتَيْنِ بِأُمُ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ رَكْعَةِ سِرًا، ثُمَّ يَفْعَلُ فِي سَاثِرِهَا كَمَا تَقَدَّمَ مِنَ الْوَصْفِ، وَيُكْرَهُ النَّوْمُ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثُ بَعْدَهَا لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ. وَالْقِرَاءَةُ الَّتِي يُسِرُّ بِهَا فِي الصَّلاةِ كُلُهَا وَالْحَدِيثُ بَعْدَهَا لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ. وَالْقِرَاءَةُ الَّتِي يُسِرُ بِهَا فِي الصَّلاةِ كُلُهَا وَالْحَدِيثُ بَعْدَهَا لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ. وَالْقِرَاءَةُ الَّتِي يُسِرُ بِهَا فِي الصَّلاةِ وَمُنْ وَمُن السَّانِ بِالتَّكُلُم بِالْقُرْآنِ، وَأَمًّا الْجَهْرُ فَأَنْ يُسْمِعَ نَفْسَهُ وَمَنْ يَلِيهِ إِنْ كَانَ وَحْدَهُ، وَالْمَرْأَةُ دُونَ الرَّجُلِ فِي الْجَهْرِ وَهِيَ فِي هَيْقَةِ لِللّهِ إِنْ كَانَ وَحْدَهُ، وَالْمَرْأَةُ دُونَ الرَّجُلِ فِي الْجَهْرِ وَهِيَ فِي هَيْقَةِ السَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ وَيَةً فِي جُلُوسِهَا وَسُجُودِهَا وَأَمْرِهَا كُلُهِ.

ثُمَّ يُصَلِّي الشَّفْعَ وَالْوِتْرَ جَهْراً، وَكَذَلِكَ يُسْتَحَبُّ فِي نَوَافِلِ اللَّيْلِ الإِجْهَارُ، وَإِنْ جَهَرَ فِي النَّهَارِ فِي تَنَقَٰلِهِ الإِجْهَارُ، وَإِنْ جَهَرَ فِي النَّهَارِ فِي تَنَقَٰلِهِ فَلَا إِلَيْ مَارُهُ، وَإِنْ جَهَرَ فِي النَّهَارِ فِي تَنَقَٰلِهِ فَذَلِكَ وَاسِعٌ، وَأَقَلُ الشَّفْعِ رَكْعَتَانِ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْرَأَ فِي الأُولَى بِأُمُ الْقُرْآنِ، وَ«قُلْ الْقُرْآنِ، وَ«قُلْ الْقُرْآنِ، وَيْتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ ثُمَّ يُصَلِّي الْوَتْرَ رَكْعَةً يَقْرَأُ فِيهَا بِأُمُ الْقُرْآنِ، وَ«قُلْ هُو اللَّهُ أَحَدٌ»، وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ، وَإِنْ زَادَ مِنَ الأَشْفَاعِ جَعَلَ الْقُرْآنِ، وَ«قُلْ هُو اللَّهُ أَحَدٌ»، وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ، وَإِنْ زَادَ مِنَ الأَشْفَاعِ جَعَلَ

آخِرَ ذَلِكَ الْوِثْرَ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَخْعَاتٍ ثُمَّ يُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ. وَقِيلَ: عَشْرَ رَخْعَاتٍ ثُمَّ يُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ.

وَأَفْضَلُ اللَّيْلِ آخِرُهُ فِي الْقِيَامِ، فَمَنْ أَخْرَ تَنَفَّلُهُ وَوِثْرَهُ إِلَى آخِرِهِ فَذَلِكَ أَفْضَلُ اللَّيْلِ آخِرُهُ فِي الْقِيَامِ، فَمَنْ أَخْرَ تَنَفَّلُهُ وَثْرَهُ مَعَ مَا يُرِيدُ مَنَ النَّوَافِلِ أَوْلَ اللَّيْلِ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ إِذَا اسْتَيْقَظَ فِي آخِرِهِ تَنَفَّلَ مَا شَاءَ مِنَ النَّوَافِلِ أَوْلَ اللَّيْلِ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ إِذَا اسْتَيْقَظَ فِي آخِرِهِ تَنَفَّلَ مَا شَاءَ مِنْ النَّوَافِلِ أَوْلَ اللَّيْفِ مَنْ عَلَيْتُهُ عَيْنَاهُ عَنْ حِزْبِهِ فَلَهُ أَنْ يُضَلِّيهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَأَوَّلِ الإِسْفَارِ ، ثُمَّ يُوتِرُ وَيُصَلِّي الصَّبْحَ وَلاَ يَقْضِي الْوِثْرَ مَنْ ذَكَرَهُ بَعْدَ أَنْ صَلَّى الصَّبْحَ.

وَمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ عَلَى وُضُوءٍ فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ إِنْ كَانَ وَقْتُ يَجُوزُ فِيهِ الرُّكُوعُ، وَمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَلَمْ يَرْكَعِ الْفَجْرَ أَبْ كَانَ وَقْتُ يَجُوزُ فِيهِ الرُّكُوعُ، وَإِنْ رَكَعَ الْفَجْرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ فَقِيلَ: يَرْكَعُ، وَقِيلَ: لاَ يَرْكَعُ.

وَلاَ صَلاَةَ نَافِلَةً بَعْدَ الْفَجْرِ إِلاَّ رَكْعَتَا الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ.

### (بَابٌ) فِي الإِمَامَةِ وَحُكْمِ الإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ

وَيَومُّ النَّاسَ أَفْضَلُهُمْ وَأَفْقَهُهُمْ، وَلاَ تَؤُمُّ الْمَرْأَةُ فِي فَرِيضَةٍ وَلاَ نَافِلَةٍ لاَ رِجَالاً وَلاَ نِسَاءً.

وَيَقْرَأُ مَعَ الإِمَامِ فِيمَا يُسِرُّ فِيهِ، وَلاَ يَقْرَأُ مَعَهُ فِيمَا يَجْهَرُ فِيهِ، وَمَنْ أَذْرَكَ رَكْعَةٌ فَأَكْثَرَ فَقَدْ أَذْرَكَ الْجَمَاعَةَ فَلْيَقْضِ بَعْدَ سَلاَمِ الإِمَامِ مَا فَاتَهُ عَلَى نَحْوِ مَا فَعَلَ الإِمَامُ فِي الْقِرَاءَةِ، وَأَمَّا فِي الْقِيَامِ وَالْجُلُوسِ فَفِعْلُهُ كَفِعْلِ الْبَانِي لَحْوِ مَا فَعَلَ الإِمَامُ فِي الْقِرَاءَةِ، وَأَمَّا فِي الْقِيَامِ وَالْجُلُوسِ فَفِعْلُهُ كَفِعْلِ الْبَانِي الْمُصَلِّي وَحْدَهُ فَلَهُ أَنْ يُعِيدَ في الْجَمَاعَةِ لِلْفَضْلِ فِي الْمُصَلِّي فِي

ذَلِكَ إِلاَّ الْمَغْرِبَ وَحْدَهَا، وَمَنْ أَذْرَكَ رَكْعَةً فَأَكْثَرَ مِنْ صَلاَةِ الْجَمَاعَةِ فَلاَ يُعِيدُهَا فِي جَمَاعَةِ، وَمَنْ لَمْ يُدْرِكْ إِلاَّ التَّشَهَّدَ أَوِ السُّجُودَ فَلَهُ أَنْ يُعِيدَ فِي جَمَاعَةٍ.

وَالرَّجُلُ الْوَاحِدُ مَعَ الإِمَامِ يَقُومُ عَنْ يَمِينِهِ وَيَقُومُ الرَّجُلاَنِ فَأَكْثَرُ خَلْفَهُ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُمَا رَجُلٌ خَلْفَهُ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُمَا رَجُلٌ صَلَّى عَنْ يَمِينِ الإِمَامِ وَالْمَرْأَةُ خَلْفَهُمَا وَمَنْ صَلَّى بِزَوْجَتِهِ قَامَتْ خَلْفَهُ، صَلَّى عَنْ يَمِينِ الإِمَامِ وَالْمَرْأَةُ خَلْفَهُمَا وَمَنْ صَلَّى بِزَوْجَتِهِ قَامَتْ خَلْفَهُ، وَالصَّبِيُّ إِنْ صَلَّى مَعَ رَجُلٍ وَاحِدِ خَلْفَ الإِمَامِ قَامَا خَلْفَهُ إِنْ كَانَ الصَّبِيُّ وَالصَّبِيُّ إِنْ صَلَّى وَحْدَهُ يَعْقِلُ لاَ يَذْهَبُ وَيَدَعُ مَنْ يَقِفُ مَعَهُ. وَالإِمَامُ الرَّاتِبُ إِنْ صَلَّى وَحْدَهُ قَامَ مَقَامَ الْجَمَاعَةِ، وَيُكُرَهُ فِي كُلُّ مَسْجِدٍ لَهُ إِمَامٌ رَاتِبٌ أَنْ تُجْمَعَ فِيهِ الصَّلاَةُ مَرْتَيْنِ.

وَمَنْ صَلَّى صَلاةً فَلاَ يَوُمُّ فِيهَا أَحَداً، وَإِذَا سَهَا الإِمَامُ وَسَجَدَ لِسَهْوِهِ فَلْيَتَّبِعْهُ مَنْ لَمْ يَسْهُ مَعَهُ مِمَّنْ حَلْفَهُ، وَلاَ يَرْفَعُ أَحَدُ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ، وَلاَ يَنْفَعُ أَحَدُ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ، وَلاَ يَفْعَلُ مِنِ اثْنَتَيْنِ بَعْدَ قِيَامِهِ الإِمَامُ بَعْدَ سَلاَمِهِ، وَمَا سِوَى ذٰلِكَ فَوَاسِعٌ أَنْ يَفْعَلُهُ مَعَهُ وَبَعْدَهُ أَحْسَنُ، وَكُلُّ سَهْوِ سَهَاهُ الْمَأْمُومُ فَالإِمَامُ يَحْمِلُهُ عَنْهُ إِلاَّ رَكْعَةً أَوْ سَجْدَةً أَوْ يَكْبِيرَةَ الإِحْرَامِ أَوِ السَّلاَمَ أَوِ اعْتِقَادَ نِيَّةِ الْفَرِيضَةِ، وَإِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ فَلاَ يَتُعْدَ بَعْدَ سَلاَمِهِ، وَلْيَنْصَرِفْ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِي مَحَلُهِ فَذَلِكَ وَاسِعٌ.

#### (بَابُ) جَامِعَ فِي الصّلاَةِ

وَأَقَلُ مَا يُجْزِىءُ الْمَرْأَةَ مِنَ اللَّبَاسِ فِي الصَّلاَةِ الدِّرْعُ الْحَصِيفُ السَّابِغُ الَّذِي يَسْتُرُ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا وَهُوَ الْقَمِيصُ وَالْخِمَارُ الْحَصِيفُ،

وَيُجْزِى ءُ الرَّجُلَ فِي الصَّلاَةِ ثَوْبٌ وَاحِدٌ وَلاَ يُغَطِّي أَنْفَهُ أَوْ وَجَهَهُ فِي الصَّلاَةِ أَوْ يَكُفِتُ شَغْرَهُ، وَكُلُّ سَهْوٍ فِي الصَّلاَةِ بِزِيادَةِ فَلْيَسْجُدْ لَهُ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ السَّلاَمِ يَتَشَهَّدُ لَهُمَا وَيُسَلَّمُ مِنْهُمَا، وَكُلُّ سَهْوِ فَلْيَسْجُدْ لَهُ قَبْلَ السَّلاَمِ إِذَا تَمَّ تَشَهُدُهُ ثُمَّ يَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمْ، وَقِيلَ: بِنَقْصِ فَلْيَسْجُدْ لَهُ قَبْلَ السَّلاَمِ أِذَا تَمَّ تَشَهُدُهُ ثُمَّ يَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمْ، وَقِيلَ: لاَ يُعِيدُ التَّشَهُدَ. وَمَن نَقِصَ وَزَادَ سَجَدَ قَبْلَ السَّلاَمِ، وَمَن نَسِي أَن يَسُجُدَ بَعْدَ السَّلاَمِ سَجَدَ إِنْ كَانَ قَرِيباً، وَإِنْ بَعْدَ ابْتَدَأَ صَلاَتَهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِن السَّلامِ سَجَدَ إِنْ كَانَ قَرِيباً، وَإِنْ بَعُدَ ابْتَدَأَ صَلاَتَهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِن السَّلامِ سَجَدَ إِنْ كَانَ قَرِيباً، وَإِنْ بَعُدَ ابْتَدَأَ صَلاَتَهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِن السَّلامِ سَجَدَ إِنْ كَانَ قَرِيباً، وَإِنْ بَعُدَ ابْتَدَأَ صَلاتَهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِن السَّهُ وَيَقِي مَعْ أَمُ الْقُرْآنِ أَوْ تَكْبِيرَتَيْنِ أَوِ التَّشَهُدَيْنِ مَنْهَا، وَكَذَلِكَ مِن شَيْءَ خَلِيفَ مِلْ السَّلامِ وَلَا يَقْوَلَ وَيَعْ مَن الصَّبُومِ، وَاخْتُلِفَ فِي رَكْعَتَيْنِ مِنْهَا، وَكَذَلِكَ سَعْجَدَةٍ، وَلِكَ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّهُو عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي رَكْعَةٍ مِنَ الْصَلاَةِ كُلُهَا أَوْ فِي رَكْعَتَيْنِ مِنْهَا، وَكَذَلِكَ فِي رَكْعَةٍ مِن الْقِرَاءَةِ فِي رَكْعَةٍ مِن الْقَرَاءَةِ فِي السَّهُو عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي رَكْعَةٍ مِن الْقَرَاءَةِ فِي رَكْعَةٍ مِنَ الْقَرَاءَةِ فِي رَكْعَةٍ مِن السَّلامِ وَلاَ يَأْتِي بِرَكْعَةٍ وَلا يَأْتِي بِرَكْعَةٍ وَلاَ يَأْتِي بِرَكْعَةٍ ، وَقِيلَ : يَسْجُدُ قَبْلَ السَّلامَ وَلاَ يَأْتِي بِرَكْعَةٍ وَلاَ يَأْتِي بِرَكْعَةٍ ، وَقِيلَ : يَسْجُدُ قَبْلَ السَّلامَ وَلاَ يَأْتِي بِرَكْعَةٍ ، وَقِيلَ : يَسْجُدُ قَبْلَ السَّلامَ وَلاَ يَأْتِي بِرَكْعَةٍ وَلاَ يَأْتَى السَّلامَ وَلاَ يَأْتِي السَّلَامُ وَلاَ يَأْتِي الْمَاءَ السَّاءَ اللَّهُ الْعَلَى .

وَمَنْ سَهَا عَنْ تَكْبِيرَةٍ، أَوْ عَنْ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ مَرَّةً أَوِ الْقُنُوتِ فَلاَ سُجُودَ عَلَيْهِ، وَمَنِ انْصَرَفَ مِنَ الصَّلاَةِ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْهَا، فَلْيَرْجِعْ إِنْ كَانَ بِقُرْبِ ذٰلِكَ فَيُكَبِّرُ تَكْبِيرَةً يُحْرِمُ بِهَا ثُمَّ يُصَلِّي مَا بَقِيَ عَلَيْهِ، وَإِنْ تَبَاعَدَ ذَلِكَ أَوْ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ ابْتَدَأَ صَلاَتَهُ، وَكَذَلِكَ مَنْ نَسِيَ السَّلاَمَ.

وَمَنْ لَمْ يَدْرِ مَا صَلَّى أَثَلاَثَ رَكَعَاتٍ أَمْ أَرْبَعاً بَنَى عَلَى الْيَقِينِ رَصَلًى مَا شَكَّ فِيهِ وَأَتَى بِرَابِعَةٍ وَسَجَدَ بَعْدَ سَلاَمِهِ. وَمَنْ تَكَلَّمَ سَاهِياً سَجَدَ بَعْدَ السَّلاَم، وَمَنْ لَمْ يَدْرِ أَسَلَّمَ أَمْ لَمْ يُسَلِّمْ سَلَّمَ وَلاَ سُجُودَ عَلَيْهِ، وَمَنِ اسْتَنْكَحَهُ الشَّكُّ فِي السَّهْوِ فَلْيَلْهَ عَنْهُ وَلاَ إِصْلاَحَ عَلَيْهِ، وَلٰكِنْ عَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ بَعْدَ السَّلاَم وَهُوَ الَّذِي يَكْثُرُ ذْلِكَ مِنْهُ يَشُكُ كَثِيراً أَنْ يَكُونَ سَهَا زَادَ أَوْ نَقَصَ وَلاَ يُوقِنُ فَلْيَسْجُدْ بَعْدَ السَّلاَم فَقَطْ، وَإِذَا أَيْقَنَ بِالسَّهْوِ سَجَدَ بَعْدَ إِصْلاَحِ صَلاَتِهِ، فَإِنْ كَثُرَ ذٰلِكَ مِنْهُ فَهُوَ يَعْتَرِيهِ كَثِيراً أَصْلَحَ صَلاتَهُ وَلَمْ يَسْجُذَ لِسَهْوِهِ. وَمَنْ قَامَ مِنْ اثْنَتَيْنِ رَجَعَ مَا لَمْ يُفَارِقِ الأَرْضَ بِيَدَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ، فَإِذَا فَارَقَهَا تَمَادَى وَلَمْ يَوْجِعْ وَسَجَدَ قَبْلَ السَّلاَم، وَمَنْ ذَكَرَ صَلاَّةً صَلاَّهَا مَتَى مَا ذَكَرَهَا عَلَى نَحْوِ مَا فَاتَتْهُ ثُمَّ أَعَادَ مَا كَانَ فِي وَقْتِهِ مِمًّا صَلَّى بَعْدَهَا، وَمَنْ عَلَيْهِ صَلَوَاتٌ كَثِيرَةٌ صَلاَّهَا فِي كُلِّ وَقْتِ مِنْ لَيْلِ أَوْ نَهَارٍ، وَعِنْدَ طُلُوع الشُّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا وَكَيْفَمَا تَيَسَّرَ لَهُ، وَإِنْ كَانَتْ يَسِيرَةً أَقَلَّ مِنْ صَلاَةٍ يَوْم وَلَيْلَةِ بَدَأَ بِهِنَّ، وَإِنْ فَاتَ وَقْتُ مَا هُوَ فِي وَقْتِهِ، وَإِنْ كَثُرَتْ بَدَأَ بِمَا يَخَافُ فَوَاتَ وَقْتِهِ. وَمَنْ ذَكَرَ صَلاَّةً فِي صَلاَّةٍ فَسَدَتْ لهٰذِهِ عَلَيْهِ، وَمَنْ ضَحِكَ فِي الصَّلاَةِ أَعَادَهَا وَلَمْ يُعِدِ الْوُضُوءَ وَإِنْ كَانَ مَعَ إِمَام تَمَادَى وَأَعَادَ، وَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ فِي التَّبَسُّم وَالنَّفْخِ فِي الصَّلاَةِ كَالْكَلاَم، وَالْعَامِدُ لِذَٰلِكَ مُفْسِدٌ لِصَلاَتِهِ. وَمَنْ أَخْطَأَ الْقِبْلَةَ أَعَادَ فِي الْوَقْتِ، وَكَذَٰلِكَ مَنْ صَلَّى بِثَوْبِ نَجِس أَوْ عَلَى مَكَانٍ نَجِس، وَكَذٰلِكَ مَنْ تَوَضَّأَ بِمَاءٍ نَجِس مُخْتَلَفِ فِي نَجَاسَتِهِ، وَأَمَّا مَنْ تَوَضَّأُ بِمَاءٍ قَدْ تَغَيَّرَ لَوْنُهُ أَوْ طَعْمُهُ أَق ريحُهُ أَعَادَ صَلاتَهُ أَبَداً وَوُضُوءَهُ.

وَدُخُصَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ لَيْلَةَ الْمَطَرِ، وَكَذْلِكَ فِي طِينٍ وَظُلْمَةٍ؛ يُؤَذُّنُ لِلْمَغْرِبِ أَوَّلَ الْوَقْتِ خَارِجَ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ يُؤَخِّرُ

قَلِيلاً فِي قَوْلِ مَالِكِ، ثُمَّ يُقِيمُ فِي دَاخِلِ الْمَسْجِدِ وَيُصَلِّيهَا ثُمَّ يُؤَذُنُ لِلْعِشَاءِ فِي دَاخِلِ الْمَسْجِدِ وَيُقِيمُ ثُمَّ يُصَلِّيهَا ثُمَّ يَنْصَرِفُونَ وَعَلَيْهِمْ إِسْفَارٌ قَبْلَ مَغِيبِ الشَّفَقِ.

وَالْجَمْعُ بِعَرَفَةَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ عِنْدَ الزَّوَالِ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ بَأَذَانِ وَإِقَامَةٍ لِكُلِّ صَلاَةٍ، وَكَذْلِكَ فِي جَمْعِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمُزْدَلِفَةِ إِذَا وَصَلَ إِلَيْهَا.

وَإِذَا جَدُّ السَّيْرُ بِالْمُسَافِرِ فَلَهُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ فِي آخِرِ وَقْتِ الظَّهْرِ، وَأَوَّلِ وَقْتِ الْعَصْرِ، وَكَذَٰلِكَ الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ، وَإِذَا الْرَبِّحَلَ فِي أَوَّلِ وَقْتِ الصَّلاَةِ الأُولَى جَمَعَ حِينَيْدٍ، وَلِلْمَرِيضِ أَنْ يَجْمَعَ إِذَا خَافَ أَنْ يُغْلَبَ عَلَى عَقْلِهِ عِنْدَ الزُوَالِ وَعِنْدَ الْغُرُوبِ، وَإِنْ لَاأَنَ الْجَمْعُ أَرْفَقَ بِهِ لِبَطْنِ وَنَحْوِهِ جَمَعَ وَسَطَ وَقْتِ الظُّهْرِ وَعِنْدَ غَيْبُوبَةِ الشَّفْقِ، وَالْمُعْمَى عَلَيْهِ لاَ يَقْضِي مَا خَرَجَ وَقْتُهُ فِي إِغْمَائِهِ، وَيَقْضِي مَا الشَّفْقِ، وَالْمُعْمَى عَلَيْهِ لاَ يَقْضِي مَا خَرَجَ وَقْتُهُ فِي إِغْمَائِهِ، وَيَقْضِي مَا الشَّهُونِ وَقْتِهِ مِمَّا يُدْرِكُ مِنْهُ رَكْعَةً فَأَكْثَرَ مِنَ الصَّلَوَاتِ، وَكَذَٰلِكَ الْحَائِضُ الطَّهُرُ وَالْعَصْرَ، وَإِنْ كَانَ الْبَاقِي مِنَ اللَّيْلِ أَوْنِ خَمْسُ رَكَعَاتٍ صَلَّتِ الطَّهُرَ وَالْعِشَاءَ، وَإِنْ كَانَ مِنَ النَّهَارِ أَقْ مِنَ اللَّيْلِ أَوْلَى مَنْ اللَّيْلِ أَوْلَى مَنْ اللَّهُ لِ أَنْ يَعْرَبُ مَنْ اللَّيْلِ أَوْلَى مَنْ اللَّيْلِ أَوْلَى مَنْ اللَّيْلِ أَوْلَى مَنْ اللَّيْلِ إِلَى رَكْعَةٍ أَوْ لِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ إِلَى رَكْعَةٍ أَوْ لِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ إِلَى رَكْعَةٍ أَوْ لِثَلَاثِ رَعْعَلَى مَنْ اللَّيْلِ إِلَى رَكْعَةٍ أَوْ لِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ مِنَ النَّهَارِ فَأَقَلُ إِلَى رَكْعَةٍ أَوْ لِثَلاَثِ رَكَعَةٍ قَضَتِ الصَّلَاةَ الأُولَى فَقَطْ، وَاخْتُلِفَ فِي حَيْضِهَا لأَرْبِع رَكَعَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ أَلِي رَكْعَةٍ قَضَتِ الصَّلَاقَ الْمَالِ الْقَلِيلُ مَا الْمَالِقَ فِي مَنْ اللَّيْلِ أَوْلَى مَا الْمَلْقِ فِي حَيْضِهَا لأَرْبَعِ رَكَعَةٍ قَضَتِ الصَّلَةُ الْأُولَى وَقِيلًا : إِنْهَا حَاضَتْ فِي وَقْتِهِمَا فَلاَ وَقْتِهِمَا فَلا رَبِع مِنَ اللَّيْلِ فَقِيلَ مَنْ لُكُولُكَ ، وَقِيلَ : إِنْهَا حَاضَتْ فِي وَقْتِهِمَا فَلا أَنْ الْمَالِقَ فَي مِنْ اللَّيْلِ فَقِيلًا مَا الْمَعْمِ وَالْمَالِقَ فَي مُنْ الْمَالِقَ الْمَالِقُولُ وَلَا الْمَالِقُ الْمَالِقُولُ وَالْمَالِقُولُ مِنْ اللَّيْلِ وَالْمَالِقَالُولُ مَا الْمَالِلُ الْمَالِلُولُ مَا اللَّيْلِ الْمَالِقُ الْمَالِمُ الْمَالِقُولُ مِلْمُ ال

وَمَنْ أَيْقَنَ بِالْوُضُوءِ وَشَكَّ فِي الْحَدَثِ ابْتَدَأَ الْوُضُوءَ.

وَمَنْ ذَكَرَ مِنْ وُضُوئِهِ شَيْناً مِمَّا هُوَ فَرِيضَةٌ مِنْهُ، فَإِنْ كَانَ بِالْقُرْبِ أَعَادَ ذُلِكَ وَمَا يَلِيهِ، وَإِنْ تَطَاوَلَ ذُلِكَ أَعَادَهُ فَقَطْ، وَإِنْ تَعَمَّدَ ذُلِكَ ابْتَدَأَ الْوُضُوءَ إِنْ طَالَ ذُلِكَ وَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى فِي جَمِيعٍ ذُلِكَ أَعَادَ صَلاَتَهُ أَبَداً وَوُضُوءَهُ.

وَإِنْ ذَكَرَ مِثْلَ الْمَضْمَضَةِ وَالاِسْتِنْشَاقِ وَمَسْحِ الأَذْنَيْنِ، فَإِنْ كَانَ قَرِيبًا فَعَلَ ذٰلِكَ وَلَمْ يُعِدْ مَا بَعْدَهُ، وَإِنْ تَطَاوَلَ فَعَلَ ذٰلِكَ لِمَا يُسْتَقْبَلُ وَلَمْ يُعِدْ مَا صَلَّى قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ ذٰلِكَ.

وَمَنْ صَلَّى عَلَى مَوْضِعِ طَاهِرٍ مِنْ حَصِيرٍ وَبِمَوْضِعِ آخَرَ مِنْهُ نَجَاسَةٌ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ، وَالْمَرِيضُ إِذَا كَانَ عَلَى فِرَاشِ نَجِسٍ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَبْسُطَ عَلَيْهِ ، وَصَلاَّةُ الْمَرِيضِ إِنْ لَمْ أَنْ يَبْسُطَ عَلَيْهِ ، وَصَلاَّةُ الْمَرِيضِ إِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْقِيَامِ صَلَّى جَالِساً إِنْ قَدَرَ عَلَى التَّرَبُّعِ، وَإِلاَّ فَيِقَدْرِ طَاقَتِهِ، وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الشَّجُودِ فَلْيُومِى اللَّرُحُوعِ وَالسَّجُودِ وَيَكُونُ سُجُودُهُ وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ إِيمَاءً، وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ صَلَّى عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ إِيمَاءً، وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ صَلَّى عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ إِيمَاءً، وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى مَسٌ الْمَاءِ لِضَرَرِ بِهِ أَوْ لاَنَّهُ لَمْ يَقِدْرُ عَلَى مَسٌ الْمَاءِ لِضَرَرِ بِهِ أَوْ لاَنَّهُ وَلْكَ، ولا يُؤخِّرُ الصَّلاةَ إِذَا كَانَ فِي عَقْلِهِ، وَإِنْ لَمْ يَقِدِرْ عَلَى مَسٌ الْمَاءِ لِضَرَرِ بِهِ أَوْ لاَنَّهُ وَلْكَ، ولا يُؤخِّرُ الصَّلاةَ إِذَا كَانَ فِي عَقْلِهِ، وَلِنْ لَمْ يَقِدْرِ عَلَى مَسٌ الْمَاءِ لِضَرَرِ بِهِ أَوْ لاَنَّهُ لاَ يَجِدُ مَن يُنَاوِلُهُ ثُورًا بالمَّاءِ لِضَرَرِ بِهِ أَوْ لاَنَهُ إِلَى عَلَى مَلَى الْمَاءِ لِشَور بِهِ أَوْ لاَنَهُ إِلْكَ يَعْدِرْ عَلَى مَسٌ الْمَاءِ لِضَرَرِ بِهِ أَوْ لاَنْهُ إِلْكَ يَعْدِرْ عَلَى مَسٌ الْمَاءِ لِضَرَرِ بِهِ أَوْ لاَنْهُ إِلْكَ يَرِبُهُ إِلْ كَانَ طِينًا أَوْ عَلَيْهِ طِينْ، فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ جِصَّى أَوْ جِيرٌ فَلا يَعْدِرِ عَلَى مَا يُعْدِرِ عَلَى عَلَى عَلَى الْمُعْدِدُ عَلَى عَلْهُ إِلْكَ عَلَى عَلَيْهِ عِلْمُ الْمَاءِ لِلْكَ عَلَى عَلَيْهِ عَلْمُ الْمَاءِ لِلْكَ عَلَى عَلَيْهِ عِلْمَ الْمَاءِ لِلْكَ عَلَى عَلَيْهِ عِلْمَ الْمَاءِ لِلْكَ عَلَيْهِ عِلْمَ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَى عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَى عَ

وَالْمُسَافِرُ يَأْخُذُهُ الْوَقْتُ فِي طِينِ خَضْخَاضِ لاَ يَجِدُ أَيْنَ يُصَلِّي،

فَلْيَنْزِلْ عَنْ دَائِتِهِ وَيُصَلِّي فِيهِ قَائِماً يُومِيءُ بِالسُّجُودِ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ أَنْ يَنْزِلَ فِيهِ صَلَّى عَلَى دَائِتِهِ إِلَى الْقِبْلَةِ، وَلِلْمُسَافِرِ أَنْ يَتَنَفَّلَ عَلَى دَائِتِهِ إِلَى الْقِبْلَةِ، وَلِلْمُسَافِرِ أَنْ يَتَنَفَّلَ عَلَى دَائِتِهِ فِي سَفَرِهِ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ إِنْ كَانَ سَفَراً تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلاَةُ، وَلْيُوبِنَ عَلَى دَائِتِهِ إِنْ شَاءَ وَلاَ يُصَلِّي الْفَرِيضَةَ وَإِنْ كَانَ مَرِيضاً إِلاَّ بِالأَرْضِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ إِنْ مَّزَلَ صَلَّى جَالِساً إِيمَاءً لِمَرَضِهِ، فَلْيُصَلِّ عَلَى الدَّائِةِ بَعْدَ أَنْ تُوقَفَ لَهُ وَهُسْتَقْبَلَ بِهَا الْقِبْلَةُ.

وَمَنْ رَعَفَ مَعَ الإِمَامِ خُورَجَ فَغَسَلَ الذَّمَ ثُمَّ بَنَى مَا لَمْ يَتَكَلَمْ أَوْ يَمْشِ عَلَى نَجَاسَةِ، وَلاَ يَبْنِي عَلَى رَكْعَةِ لَمْ تَتِمَّ بِسَجْدَتَيْهَا وَلْيُلْغِهَا وَلاَ يَمْشِ عَلَى نَجَاسَةِ، وَلاَ يَبْنِي عَلَى رَكْعَةِ لَمْ تَتِمَّ بِسَجْدَتَيْهَا وَلْيُلْغِهَا وَلاَ يَنْصَرِفُ لِدَم خَفِيفٍ، وَلْيَفْتِلُهُ بِأَصَابِعِهِ إِلاَّ أَنْ يَسِلَ أَوْ يَقْطُرَ، وَلاَ يَبْنِي فِي قَيْءٍ وَلاَ حَدَثِ. وَمَنْ رَعَفَ بَعْدَ سَلاَمِ الإِمَامِ سَلَّمَ وَانْصَرَفَ وَإِنْ رَعَفَ قَبْلَ سِلاَمِهِ انْصَرَفَ وَغَسَلَ الدَّمَ ثُمَّ رَجَعَ فَجَلَسَ وَسَلَّمَ، وَلِلرَّاعِفِ أَنْ يَبْنِي فِي مَنْزِلِهِ إِذَا يَئِسَ أَنْ يُدْرِكَ بَقِيَّةً صَلاَةِ الإِمَامِ، إِلاَّ فِي وَلِلرَّاعِفِ أَنْ يُبْنِي إِلاَّ فِي الْجَامِعِ. وَيَغْسِلُ قَلِيلَ الدَّمِ مِنَ الثَّوْبِ، وَلاَ للجُمُعَةِ فَلاَ يَبْنِي إِلاَّ فِي الْجَامِعِ. وَيَغْسِلُ قَلِيلَ الدَّمِ مِنَ الثَّوْبِ، وَلاَ للجُمُعَةِ فَلاَ يَبْنِي إِلاَّ فِي الْجَامِعِ. وَيَغْسِلُ قَلِيلَ الدَّمِ مِنَ الثَّوْبِ، وَلاَ يُعْلَى الشَّعْمِ مِنَ الشَّوْبُ، وَلاَ يُعْسَلُ قَلِيلَ الدَّمِ مِنَ الشَّوْبِ، وَلاَ يُعَلَى الشَّواء مَنْ الشَّوْبُ، وَلاَ يَعْمَلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ الشَّوْبَ ، وَلاَ يُعْمَلُ وَلِيلُ كُلُ نَجَاسَةٍ غَيْرِهِ وَكَثِيرُهَا سَوَاءٌ، وَدَمُ الْبَرَاغِيثِ لَيْسِ عَلَيْهِ غَسْلُهُ إِلاَّ أَنْ يَتَفَاحَشَ.

## (بَابُ) فِي سُنجُودِ الْقُرْآنِ

وَسُجُودُ الْقُرْآنِ إِحْدَى عَشْرَةَ سَجْدَةً وَهِيَ الْعَزَائِمُ لَيْسَ فِي الْمُفَصَّلِ مِنْهَا شَيْءٌ فِي الْمُفَصَّلِ عِنْدَ قَوْلِهِ: ﴿وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ﴾ [الأعراف: ٢٠٦] وَهُوَ آخِرُهَا. فَمَنْ كَانَ فِي صَلاَةٍ فَإِذَا سَجَدَهَا قَامَ وَقَرَأَ مِنَ الأَنْفَالِ أَوْ مِنْ غَيْرِهَا مَا تَيَسَّرَ عَلَيْهِ، ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ. وَفِي الرَّعْدِ عِنْدَ قَوْلِهِ

[الآية: ١٥]: ﴿وَظِلاَلُهُمْ بِالْغُدُوّ وَالآصَالِ﴾ وَفِي النَّحٰلِ[٥]: ﴿يَخَافُونَ رَبُّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ وَفِي بَنِي إِسْرَائِيلَ: ﴿وَيَخِرُونَ لِللَّهْ فَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعاً﴾ [الإسراء: ١٠٩] وَفِي مَرْيَمَ [٥٨]: ﴿إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمٰنِ خَرُوا سُجَّداً وَبُكِبًا﴾ وَفِي الْحَج [١٨] وَلَيْمَ اللّهُ وَمَنْ يُهِنِ اللّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِم إِنَّ اللّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَفِي الْهُدُهُدِ: ﴿اللّهُ الْفُرْقَانِ [٢٠]: ﴿أَنْسُجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُوراً﴾ وَفِي الْهُدُهُدِ: ﴿اللّهُ لِللّهُ إِلّهُ إِلاَّ هُو رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴾ [النمل: ٢٦] وَفِي الْم تَنْزِيلُ ﴿وَسَبّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ ﴾ [السجدة: ١٥] وَفِي ص ﴿وَمَسْ مَآبِ ﴾ [ص: ٢٥] وَفِي حم تَنْزِيلٌ ﴿وَاسْجُدُوا لللهِ الّذِي خَلَقَهُنّ وَحُسْنَ مَآبٍ ﴾ [ص: ٢٥] وَفِي حم تَنْزِيلٌ ﴿وَاسْجُدُوا لللهِ الّذِي خَلَقَهُنّ إِنَّا لَهُ مُنْ اللّهُ مَعْدُوا لللهِ الّذِي خَلَقَهُنّ إِنْ كُنْتُمْ إِيّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ [فصلت: ٣٧].

وَلاَ يَسْجُدُ السَّجْدَةَ فِي التَّلاَوَةِ إِلاَّ عَلَى وُضُوءٍ وَيُكَبِّرُ لَهَا وَلاَ يُسَلِّمُ مِنْهَا، وَفِي التَّكْبِيرِ فِي الرَّفْعِ مِنْهَا سَعَةٌ، وَإِنْ كَبَّرَ فَهُوَ أَحَبُ إِلَيْنَا وَيَسْجُدُهَا مَنْ قَرَأَهَا فِي الْفَرِيضَةِ وَالنَّافِلَةِ. وَيَسْجُدُهَا مَنْ قَرَأَهَا بَعْدَ الصَّبْحِ مَا لَمْ يُسْفِرْ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرً الشَّمْسُ.

#### (بَابٌ) فِي صَلاَةِ السَّفَرِ

وَمَنْ سَافَرَ مَسَافَةَ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ، وَهِيَ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ مِيلاً، فَعَلَيْهِ أَنْ يَقْصُرُ الصَّلاَةَ فَيُصَلِّيهَا رَكْعَتَيْنِ إِلاَّ الْمَغْرِبَ فَلاَ يَقْصُرُهَا، وَلاَ يَقْصُرُ حَتَّى يُجَاوِزَ بُيُوتَ الْمِصْرِ وَتَصِيرَ خَلْفَهُ لَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلاَ بِحِذَائِهِ مِنْهَا شَيْءٌ، ثُمَّ لاَ يُتِمُّ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهَا أَوْ يُقَارِبَهَا بِأَقَلَ مِنَ الْمِيلِ.

وَإِنْ نَوَى الْمُسَافِرُ إِقَامَةَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ بِمَوْضِعِ أَوْ مَا يُصَلِّي فِيهِ عِشْرِينَ صَلاَةً أَتَمَّ الصَّلاةَ حَتَّى يَظْعَنَ مِنْ مَكَانِهِ ذَٰلِكَ، وَمَنْ حَرَجَ وَلَمْ يُصَلِّ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَقَدْ بَقِيَ مَنَ النَّهَارِ قَدْرُ ثَلاَثِ رَكَعَاتٍ صَلاَّهُمَا سَفَرِيَّتَيْنِ، فَإِنْ بَقِيَ قَدْرُ مَا يُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ أَوْ رَكْعَةً صَلَّى الظُّهْرَ حَضَرِيَّةً وَالْعَصْرَ سَفَرِيَّةً، وَلَوْ دَحَلَ لِحَمْسِ رَكَعَاتٍ نَاسِياً لَهُمَا صَلاَّهُمَا حَضَرِيَّةً وَالْعَصْرَ سَفَرِيَّةً، وَلَوْ دَحَلَ لِحَمْسِ رَكَعَاتٍ نَاسِياً لَهُمَا صَلاَّهُمَا صَلاَّهُمَا صَلاَّهُمَا سَفَرِيَّةً وَالْعَصْرَ حَضَرِيَّةً، وَإِنْ قَدِمَ فِي لَيْلِ وَقَدْ بَقِيَ لِلْفَجْرِ رَكْعَةً فَأَكْثَرُ سَلَّى الْمُغْرِبَ وَالْعِشَاءَ حَضَرِيَّةً، وَلَوْ مَلَى الْمُغْرِبَ فَلاَثا وَالْعِشَاءَ حَضَرِيَّةً، وَلَى مَنْ اللَّيْلِ رَكْعَةً فَأَكْثَرُ صَلَّى الْمُغْرِبَ ثَلَاثًا وَالْعِشَاءَ حَضَرِيَّةً، وَلَوْ مَنْ اللَّيْلِ رَكْعَةً فَأَكْثَرُ صَلَّى الْمُغْرِبَ ثُلَاثًا وَالْعِشَاءَ حَضَرِيَّةً، وَلَوْ مَنَا اللَّيْلِ رَكْعَةً فَأَكْثُرُ صَلَّى الْمُغْرِبَ ثُمَّ صَلَّى الْمُغْرِبَ ثُمَ صَلَّى الْمُغْرِبَ ثُمَ صَلَّى الْمُغْرِبَ ثُمَ صَلَّى الْمُغْرِبَ ثُمُ اللَّهُ الْمَغْرِبَ ثُمَ عَلَى الْمُغْرِبَ ثُمَّ صَلَّى الْمُغْرِبَ ثُمَ صَلَّى الْمُغْرِبَ ثُمَّ صَلَّى الْمُغْرِبَ ثُمَ صَلَّى الْمُغْرِبَ ثُمَ عَلَى الْمُغْرَبَ مَنْ اللَّيْلِ رَكْعَةً فَأَكْثُرُ صَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمُ صَلَّى الْعَشَاء وَقَدْ بَقِي مِنَ اللَّيْلِ رَكْعَةً فَأَكْثُرُ صَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ صَلَّى الْمَعْرِبَ ثُمَ

# (بَابٌ) فِي صَلاَةِ الْجُمُعَةِ

وَالسَّعْيُ إِلَى الْجُمُعَةِ فَرِيضَةً، وَذَٰلِكَ عِنْدَ جُلُوسِ الإِمَامِ عَلَى الْمِنْبَرِ وَأَخَذَ الْمُوَذِّنُونَ فِي الأَذَانِ، وَالسُّنَّةُ الْمُتَقَدِّمَةُ أَنْ يَضْعَدُوا حِينَئِذِ عَلَى الْمَنَارِ فَيُوَذِّنُونَ، وَيَحْرُمُ حِينَئِذِ الْبَيْعَ وَكُلُّ مَا يَشْغَلُ عَنِ السَّعْيِ عَلَى الْمَنَارِ فَيُوَذِّنُونَ، وَيَحْرُمُ حِينَئِذِ الْبَيْعَ وَكُلُّ مَا يَشْغَلُ عَنِ السَّعْيِ إِلَيْهَا، وَهٰذَا الأَذَانُ النَّانِي أَحْدَثَهُ بَنُو أُمَيَّةً.

وَالْجُمُعَةُ تَجِبُ بِالْمِصْرِ وَالْجَمَاعَةِ، وَالْخُطْبَةُ فِيهَا وَاجِبَةٌ قَبْلَ الصَّلاَةِ، وَالْجُمُعَةُ تَجِبُ بِالْمِصْرِ وَالْجَمَاعَةِ، وَالْخُطْبَةُ فِيهَا وَاجِبَةٌ قَبْلَ الصَّلاَةِ، وَيَجْلِسُ فِي أَوَّلِهَا وَفِي وَسَطِهَا، وَتُقَامُ الصَّلاَةُ عِنْدَ فَرَاغِهَا، وَيُصَلِّي الإِمَامُ رَكْعَتَيْنِ يَجْهَرُ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ، يَقْرَأُ فِي الأُوْلَى: بِالْجُمُعَةِ وَنَحْوِهَا. وَفِي الثَّانِيَةِ: بِهِ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ﴾ [الغاشية: ١] وَنَحْوِهَا.

وَيَجِبُ السَّغِيُ إِلَيْهَا عَلَى مَنْ فِي الْمِصْرِ وَمَنْ عَلَى ثَلاَثَةِ أَمْيَالِ مِنْهُ فَأَقَلَّ، وَلاَ عَلَى أَهْلِ مِنْى، وَلاَ عَلَى مُنَافِرٍ، وَلاَ عَلَى أَهْلِ مِنْى، وَلاَ عَلَى عَبْدٍ، وَلاَ عَلَى أَهْلِ مِنْى، وَلاَ عَلَى عَبْدٍ، وَلاَ الْمَرَأَةِ، وَلاَ صَبِيً، وَإِنْ حَضَرَهَا عَبْدٌ أَوِ امْرَأَةً فَلْيُصَلِّهَا، وَتَكُونُ النِّسَاءُ خَلْفَ صُفُوفِ الرِّجَالِ وَلاَ تَخْرُجُ إِلَيْهَا الشَّابَةُ، وَيُنْصَتُ لِلإِمَامِ فِي خُطْبَتِهِ وَيَسْتَقْبِلُهُ النَّاسُ.

وَالْغُسْلُ لَهَا وَاجِبٌ، وَالتَّهِجِيرُ حَسَنٌ، وَلَيْسَ ذَٰلِكَ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ، وَلَيْسَ ذَٰلِكَ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ، وَلْيَتَطَيَّبُ لَهَا، وَيَلْبَسْ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ، وَأَحَبُ إِلَيْنَا أَنْ يَنْصَرِفَ بَعْدَ فَرَاغِهَا، وَلاَ يَتَنَفَّلُ فِي الْمَسْجِدِ، وَلْيَتَنَفَّلْ إِنْ شَاءَ قَبْلَهَا، وَلاَ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ الإِمَامُ، وَلْيَرْقَ الْمِنْبَرَ كَمَا يَدْخُلُ.

#### (بَابٌ) فِي صَلاَةِ الْخَوْفِ

وَصَلاَةُ الْخَوْفِ فِي السَّفَرِ إِذَا خَافُوا الْعَدُوَّ أَنْ يَتَقَدَّمَ الإِمَامُ بِطَائِفَةٍ وَيَدَعَ طَائِفَةٌ مُوَاجَهَةَ الْعَدُوِّ، فَيُصَلِّي الإِمَامُ بِطَائِفَةٍ رَكْعَةٌ ثُمَّ يَثْبُتُ قَائِماً، وَيُصَلُّونَ لَأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةٌ ثُمَّ يُسَلِّمُونَ فَيَقِفُونَ مَكَانَ أَصْحَابِهِمْ، ثُمَّ يَأْتِي وَيُصَلُّونَ مَكَانَ أَصْحَابِهِمْ، ثُمَّ يَتَشَهَّدُ أَصْحَابُهُمْ فَيُحْرِمُونَ خَلْفَ الإِمَامِ فَيُصُلِّي بِهِمُ الرَّكْعَةَ النَّانِيَةَ، ثُمَّ يَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ، ثُمَّ يَقْضُونَ الرَّكْعَةَ النِّيقِ فَاتَتْهُمْ وَيَنْصَرِفُونَ، هَكَذَا يَفْعَلُ فِي صَلاَةِ الْفَرَائِضِ كُلُهَا، إِلاَّ الْمَغْرِبَ فَإِنَّهُ يُصَلِّي بِالطَّائِفَةِ الأُولَى رَكْعَتَيْنِ صَلاَةِ الْفَرَائِضِ كُلُهَا، إِلاَّ الْمَغْرِبَ فَإِنَّهُ يُصَلِّي بِالطَّائِفَةِ الأُولَى رَكْعَتَيْنِ وَبِالنَّانِيَةِ وَكُعَةً. وَإِنْ صَلَّى بِهِمْ فِي الْحَضِرِ لِشِدَّةِ خَوْفِ صَلَّى في الظَّهْرِ وَبِالنَّانِيَةِ وَكُعَةً. وَإِنْ صَلَّى بِهِمْ فِي الْحَضِرِ لِشِدَّةٍ خَوْفِ صَلَّى في الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ بِكُلُّ طَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ، وَلِكُلِّ صَلاَةٍ أَذَانٌ وَإِقَامَةً، وَإِذَا الْمَعْرِبَ فَالْمَعْرِبَ فَإِلْكُلُ صَلاَةٍ أَذَانٌ وَإِقَامَةً، وَإِذَا الْمَعْرِبَ عَلَى الْمَعْرِبُ فَلْونَا الْمَعْرِبَ عَلَى فَي الطَّهْرِ وَلَيْكُونَ عَنْ ذَلِكَ صَلَّى فَي الطَّهْرِ مَنْ أَوْلِ سَاعِينَ، مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةِ وَغَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا.

#### (بَابٌ) فِي صَلاَةِ الْعِيدَيْنِ وَالتَّكْبِيرِ أَيَّامَ مِنْى

وَصَلاَةُ الْعِيدَيْنِ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ يَخْرُجُ لَهَا الْإِمَامُ وَالنَّاسُ ضَحْوَةً بِقَدْرِ مَا إِذَا وَصَلَ حَانَتِ الصَّلاَةُ، وَلَيْسَ فِيهَا أَذَانٌ وَلاَ إِقَامَةٌ فَيُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ، يَقْرَأُ فِيهِمَا جَهْراً بِأُمُ الْقُرْآنِ، وَ"سَبِّحِ اسْمَ رَبُّكَ الأَعْلَى"، وَ"الشَّمْسِ وَضُحَاهَا" وَنَحْوِهِمَا، وَيُكَبُّرُ فِي الْأُولَى سَبْعاً قَبْلَ الْقِرَاءَةِ يَعُدُّ فِيهَا تَكْبِيرَةَ الإِحْرَامِ، وَفِي النَّانِيَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ لاَ يُعَدُّ فِيهَا تَكْبِيرَة الْقِبَامِ، وَفِي كُلُّ رَكْعَةٍ سَجْدَتَانِ ثُمَّ يَتَشَهَدُ وَيُسَلِّمُ، ثُمَّ يَرْقَى الْمِنْبَرَ وَيَحْطُبُ وَيَعَلَّمُ مُنَ تَكْبِيرَةً وَيَعَلِمُ وَيُسَلِّمُ مَنْ تَكْبِيرَة وَسَطِهَا ثُمَّ يَنْصَرِفُ، وَيُسْتَحَبُ أَنْ وَيَحْلِمُ فِي أَوَّلِ خُطْبَتِهِ وَوَسَطِهَا ثُمَّ يَنْصَرِفُ، وَيُسْتَحَبُ أَنْ يَرْجِعَ مِنْ طَرِيقٍ غَيْرِ الطَّرِيقِ الَّتِي أَتَى هِنْهَا وَالنَّاسُ كَذَٰلِكَ.

وَإِنْ كَانَ فِي الأَضْحٰى خَرَجَ بِأُضْحِيَتِهِ إِلَى الْمُصَلَّىٰ فَذَبَحَهَا أَوْ نَحَرَهَا لِيَعْلَمَ ذٰلِكَ النَّاسُ فَيَذْبَحُونَ بَعْدَهُ.

وَلْيَذْكُرِ اللَّهَ فِي خُرُوجِهِ مِنْ بَيْتِهِ فِي الْفِطْرِ وَالأَضْحَىٰ جَهْراً حَتَّى يَأْتِيَ الْمُصَلَّى الإِمَامُ وَالنَّاسُ كَذْلِكَ، فَإِذَا دَخَلَ الإِمَامُ لِلصَّلاَةِ قَطَعُوا ذْلِكَ وَيُكَبِّرُونَ بِتَكْبِيرِ الإِمَامِ فِي خُطْبَتِهِ، وَيُنْصِتُونَ لَهُ فِيمَا سِوَى ذٰلِكَ.

فَإِنْ كَانَتْ أَيَّامَ النَّحْرِ فَلْيُكَبِّرِ النَّاسَ دُبُرَ الصَّلَوَاتِ مِنْ صَلاَةِ الظَّهْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ إِلَى صَلاَةِ الصَّبْحِ مِنَ الْيَوْمِ الرَّابِعِ مِنْهُ وَهُوَ آخِرُ أَيَّامٍ مِنَى، مِنْ يَوْمُ النَّخْدِيرُ دُبُرَ الصَّلَوَاتِ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَاللَّهُ الْحَمْدُ. وَقَدْ رُويَ عَنْ مَالِكِ هٰذَا وَالأَوَّلُ وَالْكُلُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَاللَّهُ الْحَمْدُ. وَقَدْ رُويَ عَنْ مَالِكِ هٰذَا وَالأَوَّلُ وَالْكُلُ وَاسِحٌ. وَالْأَيَّامُ

الْمَعْلُومَاتُ أَيَّامُ النَّحْرِ الثَّلاَثَةُ، وَالأَيَّامُ الْمَعْدُودَاتُ أَيَّامُ مِنَى وَهِيَ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ.

وَالْغُسْلُ لِلْعِيدَيْنِ حَسَنٌ وَلَيْسَ بِلاَزِمٍ، وَيُسْتَحَبُّ فِيهِمَا الطَّيبُ وَالْحَسَنُ مِنَ الثِّيَابِ.

#### (بَابٌ) فِي صَلاَةِ الْخُسُوفِ

وَصَلاَةُ الْخُسُوفِ سُنَةٌ وَاجِبَةٌ؛ إِذَا خُسِفَتِ الشَّمْسُ خَرَجَ الإِمَامُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَافْتَتَحَ الصَّلاَةَ بِالنَّاسِ بِغَيْرِ أَذَانِ وَلاَ إِقَامَةٍ، ثُمَّ قَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلةً سِرًا بِنَحْوِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، ثُمَّ يَرْكَعُ رُكُوعاً طَوِيلاً نَحْوَ ذٰلِكَ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ يَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، ثُمَّ يَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ يَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، ثُمَّ يَرْفَعُ كَمَا ذَكَرْنَا، ثُمَّ يَشْجُدُ دَونَ قِرَاءَتِهِ هٰذِهِ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ كَمَا ذَكَرْنَا، ثُمَّ يَشْجُدُ كَمَا ذَكَرْنَا، ثُمَّ يَرْكَعُ نَحْوَ قِرَاءَتِهِ هٰذِهِ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ كَمَا ذَكَرْنَا، ثُمَّ يَسْجُدُ كَمَا ذَكَرْنَا، ثُمَّ يَرْكُعُ نَحْوَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ كَمَا ذَكَرْنَا، ثُمَّ يَسْجُدُ كَمَا ذَكَرْنَا، ثُمَّ يَسْجُدُ كَمَا ذَكَرْنَا، ثُمَّ يَشْوَلُ ذَلِكَ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ كَمَا ذَكَرْنَا، ثُمَّ يَسْجُدُ كَمَا ذَكَرْنَا، ثُمَّ يَرْكَعُ نَحْوَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ كَمَا ذَكَرْنَا، ثُمَّ يَسْجُدُ وَيُسَلِّمُ وَيُسَلِّمُ وَيُسَلِّمُ وَيُسَلِّهُ وَيُسَلِّمُ وَيُسَلِّمُ وَيُسَلِّمُ وَيُسَلِّمُ الْمُ يَسْعُونَا الْمُنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّمُ وَيُولِكُمُ وَلُولُكُ أَلُولُ الْكَالُولُكُ أَلُولُكُ أَلُولُ أَلُولُ الْمُعُلُ وَلِكُولُ الْمُ الْمُؤْلِلُكُ أَلُولُ الْمُؤْلِ وَلَا يَوْلَا الْمُؤْلُ وَلَالَالُكُ أَلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤُلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلُولُ الْمُؤْلُولُ الْ

وَلَيْسَ فِي صَلاَةِ خُسُوفِ الْقَمَرِ جَمَاعَةٌ، وَلَيْصَلُّ النَّاسُ عِنْدَ ذَٰلِكَ أَفْذَاذاً وَالْقِرَاءَةُ فِيهَا جَهْراً كَسَائِرِ رُكُوعِ النَّوَافِلِ، وَلَيْسَ فِي إِثْرِ صَلاَةٍ خُسُوفِ الشَّمْسِ خُطْبَةٌ مُرَتَّبَةٌ، وَلاَ بَأْسَ أَنْ يَعِظَ النَّاسَ وَيُذَكِّرُهُمْ.

#### (بَابُ) فِي صَلاَةِ الاسْتِسْقَاءِ

وَصَلاَّةُ الاِسْتَسْقَاءِ سُنَّةٌ تُقَامُ يَخْرُجُ لَهَا الإِمَامُ كَمَا يَخْرُجُ لِلْعِيدَيْنِ

ضَحْوةً فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ يَجْهَرُ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ، يَقْرَأُ بِ «سَبِّحِ اسْمَ رَبُكَ الأَغْلَى»، «وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا»، وَفِي كُلِّ رَكْعَةٍ سَجْدَتَانِ وَرَكْعَةً وَاحِدةً وَيَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ، ثُمَّ يَسْتَقْبِلُ النَّاسَ بِوَجْهِهِ فَيَجْلِسُ جَلْسَةً، فَإِذَا اطْمَأَنَّ النَّاسُ قَامَ مُتَوَكِّناً عَلَى قَوْسٍ أَوْ عَصَا فَخَطَبَ ثُمَّ جَلَسَ ثُمَّ فَإِذَا فَرَعَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَحَوَّلَ رِدَاءَهُ يَجْعَلُ مَا عَلَى مَنْكِبِهِ الأَيْمَنِ عَلَى الْأَيْمَنِ، وَلاَ يَقْلِبُ ذَٰلِكَ، وَلْيَفْعَلِ عَلَى النَّيْسَرِ عَلَى الأَيْمَنِ، وَلاَ يَقْلِبُ ذَٰلِكَ، وَلْيَفْعَلِ النَّاسُ مِثْلَهُ وَهُو قَائِمٌ وَهُمْ قُعُودٌ، ثُمَّ يَدْعُو كَذَٰلِكَ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ وَيَنْصَرُفُونَ.

وَلاَ يُكَبُّرُ فِيهَا وَلاَ فِي الْخُسُوفِ غَيْرَ تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ وَالْخَفْضِ وَالرَّفْع، وَلاَ أَذَانَ فِيهَا وَلاَ إِقَامَةً.

### (بَابُ) مَا يُفْعَلُ بِالْمُحْتَضَرِ وَفِي غُسْلِ الْمَيْتِ وَكَفَيْدِ وَتَحْنِيطِهِ وَحَمْلِهِ وَدَفْنِهِ

وَيُسْتَحَبُ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ بِالْمُحْتَضَرِ وَإِغْمَاضُهُ إِذَا قَضَى، وَيُلَقَّنُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ عِنْدَ الْمَوْتِ، وَإِنْ قُدِرَ عَلَى أَنْ يَكُونَ طَاهِراً وَمَا عَلَيْهِ طَاهِرٌ فَهُو أَحْسَنُ، وَيُسْتَحَبُ أَنْ لاَ يَقْرَبَهُ حَائِضٌ وَلاَ جُنُب، وَأَرْخَصَ طَاهِرٌ فَهُو أَحْسَنُ، وَيُسْتَحَبُ أَنْ لاَ يَقْرَبَهُ حَائِضٌ وَلاَ جُنُب، وَأَرْخَصَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ فِي الْقِرَاءَةِ عِنْدَ رَأْسِهِ بِسُورَةِ يس، وَلَمْ يَكُنْ ذٰلِكَ عِنْدَ مَالِكِ أَمْراً مَعْمُولاً بِهِ، وَلاَ بَأْسَ بِالْبُكَاءِ بِالدُّمُوعِ حِينَئِذٍ وَحُسْنُ التَّعَزِّي، وَالتَّصَبُرَ أَجْمَلُ لِمَنِ اسْتَطَاعَ وَيُنْهَىٰ عَنِ الصَّرَاخِ وَالنَّيَاحَةِ.

وَلَيْسَ فِي غُسْلِ الْمَيِّتِ حَدَّ، وَلٰكِنْ يُنَقَّى وَيُغَسَّلُ وِثْراً بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَيُخْتُلُ فِي الأَخِيرَةِ كَافُورٌ، وَتُسْتَرُ عَوْرَتُهُ، وَلاَ تُقَلَّمُ أَظْفَارُهُ، وَلاَ يُخلَقُ شَعَرُهُ، وَيُغضَرُ بَظْنُهُ عَصْراً رَفِيقاً، وَإِنْ وُضَىءَ وُضُوءَ الصَّلاَةِ فَحَسَنٌ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ، وَيُقْلَبُ لِجَنْبِهِ فِي الْغُسْلِ أَحْسَنُ، وَإِنْ أُجْلِسَ فَذَلِكَ

وَاسِعٌ. وَلاَ بَأْسَ بِغَسْلِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ صَاحِبَهُ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ، وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ فِي السَّفَرِ لاَ نِسَاءَ مَعَهَا وَلاَ مَحْرَمَ مِنَ الرِّجَالِ، فَلْيُيَمِّمْ رَجُلَّ وَجُهَهَا وَكَا الْمَيْتُ رَجُلاً يَمَّمَ النِّسَاءُ وَجُهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى وَجُهَهَا وَكَفَيْهَا، وَلَوْ كَانَ الْمَيْتُ رَجُلاً يَمَّمَ النِّسَاءُ وَجُهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُنَّ رَجُلٌ يُغَسِّلُهُ وَلاَ الْمَرَأَةُ مِنْ مَحَارِمِهِ، فَإِنْ كَانَ مَعَ الْمَيْتَةِ ذُو كَانَتِ الْمَرَأَةُ مِنْ مَحَارِمِهِ غَسَلَتْهُ وَسَتَرَتْ عَوْرَتَهُ، وَإِنْ كَانَ مَعَ الْمَيْتَةِ ذُو مَحْرَم غَسَّلَهَا مِنْ أَوْقِ ثَوْبِ يَسْتُرُ جَمِيعَ جَسَدِهَا.

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُكَفِّنَ الْمَيْتُ فِي وِثْرِ ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ أَوْ خَمْسَةٍ أَوْ سَبْعَةٍ، وَمَا جُعِلَ لَهُ مِنْ أُزْرَةٍ وَقَمِيصٍ وَعِمَامَةٍ فَلَلِكَ مَحْسُوبٌ فِي عَدَدِ الأَثْوَابِ الْوِثْرِ، وَأَلْدُ كُفُّنَ النَّبِيُ ﷺ فِي ثَلاَثَةٍ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ أُدْرِجَ فِيهَا إِذْرَاجاً ﷺ.

وَلاَ بَأْسَ أَنَ يُقَمَّصَ الْمَيِّتُ وَيُعَمَّمَ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُحَنَّطَ وَيُجْعَلَ الْحُنُوطُ بَيْنَ أَكْفَانِهِ وَفِي جَسَدِهِ وَمَوَاضِعِ السُّجُودِ مِنْهُ.

وَلاَ يُغَسَّلُ لشَّهِيدُ فِي الْمُعْتَرَكِ وَلاَ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُدْفَنُ بِثِيَابِهِ، وَيُصَلَّى عَلَى قَاتِلِ نَفْسِهِ، وَيُصَلَّى عَلَى مَنْ قَتَلَهُ الإِمَامُ فِي حَدٍّ أَوْ قَوَدٍ، وَلاَ يُصَلِّي عَلَيْهِ الإِمَامُ.

وَلاَ يُنْبَعُ الْمَيْتُ بِمَجْمَرٍ، وَالْمَشْيُ أَمَامَ الْجَنَازَةِ أَفْضَلُ، وَيُجْعَلُ الْمَيْتُ فِي قَبْرِهِ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ، وَيُنْصَبُ عَلَيْهِ اللَّبِنُ وَيَقُولُ حِينَيْدِ: اللَّهُمَّ إِنَّ صَاحِبَنَا قَدْ نَزَلَ بِكَ، وَخَلَّفَ الدُّنْيَا وَرَاءَ ظَهْرِهِ، وَافْتَقَرَ إِلَى مَا عِنْدَكَ، اللَّهُمَّ بُبُتْ عِنْدَ الْمَسْأَلَةِ مَنْطِقَهُ وَلاَ تَبْتَلِهِ فِي قَبْرِهِ بِمَا لاَ طَاقَةَ لَهُ بِهِ، وَأَلْحِقْهُ بِنَبِيهِ مُحَمَّدٍ ﷺ.

وَيُكْرَهُ الْبِنَاءُ عَلَى الْقُبُورِ وَتَجْصِيصُهَا.

وَلاَ يُغَسِّلُ الْمُسْلِمُ أَبَاهُ الْكَافِرَ وَلاَ يُدْخِلُهُ قَبْرَهُ إِلاَّ أَنْ يَخَافَ أَنْ يَضِيعَ فَلْيُوَارِهِ.

وَاللَّحْدُ أَحَبُّ إِلَى أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ الشَّقِّ وَهُوَ أَنْ يُخْفَرَ لِلْمَيِّتِ تَخْتَ الْجُرْفِ فِي حَائِطِ قِبْلَةِ الْقَبْرِ، وَذَلِكَ إِذَا كَانَتْ تُرْبَةً صُلْبَةً لاَ تَتَهَيَّلُ وَلاَ تَتَقَطَّعُ، وَكَذَلِكَ فُعِلَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ.

#### (بَابٌ) فِي الصّلاَةِ عَلَى الْجَنَائِزِ وَالدُّعَاءِ لِلْمَيْتِ

وَالتَّكْبِيرُ عَلَى الْجَنَازَةِ أَرْبَعُ تَكْبِيرَاتٍ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أُولاَهُنَّ، وَإِنْ رَفَعَ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ فَلاَ بَأْسَ، وَإِنْ شَاءَ دَعَا بَعْدَ الأَرْبَعِ ثُمَّ يُسَلِّمُ، وَإِنْ شَاءَ سَلَّمَ بَعْدَ الرَّابِعَةِ مَكَانَهُ، وَيَقِفُ الإِمَامُ فِي الرَّجُلِ عِنْدَ وَسَطِهِ، وَفِي شَاءَ سَلَّمَ بَعْدَ الرَّابِعَةِ مَكَانَهُ، وَيَقِفُ الإِمَامُ فِي الرَّجُلِ عِنْدَ وَسَطِهِ، وَفِي الْمَرْأَةِ عِنْدَ مَنْكِبَيْهَا، وَالسَّلاَمُ مِنَ الصَّلاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ تَسْلِيمَةٌ وَاحِدَةً خَفِيةً لِلإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ. وَفِي الصَّلاةِ عَلَى الْمَيْتِ قِيرَاطٌ مِنَ الأَجْرِ، وَقِي الصَّلاةِ عَلَى الْمَيْتِ قِيرَاطٌ مِنَ الأَجْرِ، وَقِيرَاطٌ فِي التَّمْثِيلِ مِثْلُ جَبَلِ أُحُدِ ثَوَاباً.

وَيُقَالُ فِي الدُّعَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ غَيْرُ شَيْءٍ مَحْدُودٍ، وَذَلِكَ كُلُهُ وَاسِعٌ، وَمِنْ مُسْتَحْسَنِ مَا قِيلَ فِي ذَلِكَ أَنْ يُكَبِّرَ ثُمَّ يَقُولَ: الْحَمْدُ اللهِ الَّذِي يُحْيِي الْمَوْتَى، لَهُ الْعَظَمَةُ الَّذِي أَمَاتَ وَأَحْيَا، وَالْحَمْدُ اللهِ الَّذِي يُحْيِي الْمَوْتَى، لَهُ الْعَظَمَةُ وَالْكِبْرِيَاءُ وَالْمُلْكُ وَالْقُدْرَةُ وَالسَّنَاءُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ وَالْكِبْرِيَاءُ وَالْمُلْكُ وَالْقُدْرَةُ وَالسَّنَاءُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ وَالْكِبْرِيَاءُ وَالْمُدُنِ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَيْتَ وَرَحِمْتَ وَبَارَكْتَ عَلَى مَلْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَيْتَ وَرَحِمْتَ وَبَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ إِنَّهُ عَلَى قَابُنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ، أَنْتَ خَلَقْتَهُ وَرَزَقْتَهُ، وَأَنْتَ أَمَتِكَ أَمْتِكَ، أَنْتَ خَلَقْتَهُ وَرَزَقْتَهُ، وَأَنْتَ أَمَتِكُ أَنْتَ خَلَقْتَهُ وَرَزَقْتَهُ، وَأَنْتَ أَمَتَهُ وَأَنْتَ

تُخيِيهِ وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِسِرُهِ وَعَلاَنِيَتِهِ، جِئْنَاكَ شُفَعَاءَ لَهُ فَشَفُعْنَا فِيهِ، اللَّهُمَّ وَا إِنَّا نَسْتَجِيرُ بِحَبْلِ جِوَارِكَ لَهُ إِنَّكَ ذُو وَفَاءٍ وَذِمَّةٍ، اللَّهُمَّ قِهِ مِنْ فِئْنَةِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَاعْفُ عَنْهُ وَعَافِهِ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مَذْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِمَاءٍ وَثَلْج وَبَرَدٍ وَنَقُهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى التَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنسِ، وَأَبْدِلْهُ دَاراً خَيْراً مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلاً خَيْراً مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجاً خَيْراً مِنْ زَوْجِهِ، اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِناً فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ وَإِنْ كَانَ مُسِيناً فَتَجَاوَزْ عَنْهُ، اللَّهُمَّ إِنَّهُ قَدْ نَزَلَ بِكَ وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْزُولٍ بِهِ وَإِنْ كَانَ مُسِيناً فَتَجَاوَزْ عَنْهُ، اللَّهُمَّ إِنَّهُ قَدْ نَزَلَ بِكَ وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْزُولٍ بِهِ وَإِنْ كَانَ مُسِيناً فَتَجَاوَزْ عَنْهُ، اللَّهُمَّ إِنَّهُ قَدْ نَزَلَ بِكَ وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْزُولٍ بِهِ وَإِنْ كَانَ مُسِيناً فَتَجَاوَزْ عَنْهُ، اللَّهُمَّ إِنَّهُ قَدْ نَزَلَ بِكَ وَأَنْتَ خَيْرُهُ مَا لَا طَاقَةَ لَهُ بِهِ، اللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلاَ تَفْتِنَا وَلاَ تَبْتَلِهِ فِي قَبْرِهِ بِمَا لاَ طَاقَةَ لَهُ بِهِ، اللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلاَ تَفْتِنَا بَعْدَهُ.

تَقُولُ هٰذَا بِإِثْرِ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ وَتَقُولُ بَعْدَ الرَّابِعَةِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيْنَا وَمَيْتِنَا وَحَاضِرِنَا وَغَاثِبَنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأَنْنَانَا، إِنَّكَ تَعْلَمُ مُتَقَلِّبَنَا وَمَثُوانَا، وَلِوَالِدَيْنَا وَلِمَنْ سَبَقَنَا بِالإِيمَانِ وَلِلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ مُتَقَلِّبَنَا وَلَمُوْمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِينَ وَالْمُوْمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُوْمِينَ وَالْمُوْمِينَ وَالْمُوْمِينَ وَالْمُوْمِينَ وَالْمُواتِ، اللَّهُمَّ مَنْ أَخْيَئِتَهُ مِنَا فَتَوَفَّهُ عَلَى الإِسْلاَمِ، وَأَسْعِدْنَا فَأَخْيِهِ عَلَى الإِسْلاَمِ، وَأَسْعِدْنَا بِلِقَائِكَ وَطَيِّبُهُ لَنَا وَاجْعَلْ فِيهِ رَاحَتَنَا وَمَسَوَّتَنَا ثُمَّ تُسَلِّمُ.

وَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً قُلْتَ: اللَّهُمَّ إِنَّهَا أَمَتُكَ ثُمَّ تَتَمَادَى بِذِكْرِهَا عَلَى التَّأْنِيثِ غَيْرَ أَنْكَ لاَ تَقُولُ: وَأَبْدِلْهَا زَوْجاً خَيْراً مِنْ زَوْجِهَا لاَنَّهَا قَدْ تَكُونُ زَوْجاً فِي الْجَنَّةِ مَقْصُورَاتٌ عَلَى تَكُونُ زَوْجاً فِي الْجَنَّةِ مَقْصُورَاتٌ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ لاَ يَبْغِينَ بِهِمْ بَدَلاً، وَالرَّجُلُ قَدْ يَكُونُ لَهُ زَوْجَاتٌ كَثِيرةٌ فِي الْجَنَّةِ، وَلاَ يَكُونُ لِلْمَزَأَةِ أَزْوَاجٌ.

وَلاَ بَأْسَ أَنْ تُجْمَعَ الْجَنَائِزُ فِي صَلاَةٍ وَاحِدَةٍ، وَيَلِي الإِمَامَ الرِّجَالُ إِنْ كَانُوا رِجَالاً جُعِلَ أَفْضَلُهُمْ مِمَّا يَلِي الرِّمَامُ وَجُعِلَ أَفْضَلُهُمْ مِمَّا يَلِي الرِّمَامَ وَجُعِلَ مِنْ دُونِهِ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ إِلَى الْقُبْلَةِ. وَلاَ بَأْسَ أَنْ يُجْعَلُوا صَفًّا وَاحِداً وَيُقَرَّبُ إِلَى الإِمَامِ أَفْضَلُهُمْ.

وَأَمَّا دَفْنُ الْجَمَاعَةِ فِي قَبْرِ وَاحِدٍ فَيُجْعَلُ أَفْضَلُهُمْ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ.

وَمَنْ دُفِنَ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ وَوُورِيَ فَإِنَّهُ يُصَلَّى عَلَى قَبْرِهِ، وَلاَ يُصَلَّى عَلَى مَنْ قَدْ صُلِّيَ عَلَيْهِ، وَيُصَلَّى عَلَى أَكْثَرِ الْجَسَدِ، وَاخْتُلِفَ فِي الصَّلاَةِ عَلَى مِثْلِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ. الصَّلاَةِ عَلَى مِثْلِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ.

#### (بَابٌ) فِي الدُّعَاءِ لِلطَّفْلِ وَالصَّلاَةِ عَلَيْهِ وَعُسْلِهِ

تُنْنِي عَلَى اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَتُصَلِّي عَلَى نَبِيّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ ثُمَّ لَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنَّهُ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمْتِكَ أَنْتَ خَلَقْتَهُ وَرَزَقْتَهُ وَأَنْتَ أَمْتِكَ أَنْتَ خَلَقْتَهُ وَرَزَقْتَهُ وَأَنْتَ أَمْتِكَ أَنْتَ خَلَقْتَهُ وَرَزَقْتَهُ وَأَنْتَ أَمْتِكَ أَنْتَ تُحْمِيهِ، اللَّهُمَّ فَاجْعَلْهُ لِوَالِدَيْهِ سَلَفًا وَذُخْراً وَفَرَطاً وَأَجْراً، وَثَقُلْ بِهِ مَوَازِينَهُمْ، وَأَغْظِمْ بِهِ أُجُورَهُمْ، وَلاَ تَحْرِمْنَا وَإِيَّاهُمْ أَجْرَهُ، وَلاَ تَعْرِمْنَا وَإِيَّاهُمْ أَجْرَهُ، وَلاَ تَعْرِمْنَا وَإِيَّاهُمْ أَلْحِقْهُ بِصَالِحِ سَلَفِ الْمُؤْمِنِينَ فِي كَفَالَةِ وَلاَ تَغْتِنًا وَإِيَّاهُمْ بَعْدَهُ، أَللَّهُمَّ أَلْحِقْهُ بِصَالِحِ سَلَفِ الْمُؤْمِنِينَ فِي كَفَالَةِ إِبْرَاهِيمَ، وَأَبْدِلْهُ دَاراً خَيْراً مِنْ ذَارِهِ، وَأَهْلاً خَيْراً مِنْ أَهْلِهِ، وَعَافِهِ مِنْ فَنْتَةِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابٍ جَهَنَّمَ.

تَقُولُ ذَلِكَ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ وَتَقُولُ بَعْدَ الرَّابِعَةِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأَسْلاَفِنَا وَأَفْرَاطِنَا وَلِمَنْ سَبَقَنَا بِالإِيمَانِ، اللَّهُمَّ مَنْ أَخْيَنِتُهُ مِنَّا فَأَخْيِهِ عَلَى الإِسْلاَمِ، وَاغْفِرْ لِلْمُسْلِمِينَ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنَاتِ الأَخْيَاءِ مِنْهُمْ وَالأَمْوَاتِ، ثُمَّ تُسَلِّمُ.

وَلاَ يُصَلَّى عَلَى مَنْ لَمْ يَسْتَهِلَّ صَارِخاً وَلاَ يَرِثُ وَلاَ يُورَثُ، وَيُكْرَهُ أَنْ يُدْفَنَ السَّقْطُ في الدُّورِ.

وَلا بَأْسَ أَنْ يُغَسِّلَ النُسَاءُ الصَّبِيِّ الصَّغِيرَ ابْنَ سِتُ سِنِينَ أَوْ سَبْع، وَلاَ يُغَسِّلُ الرَّجَالُ الصَّبِيَّةَ، وَاخْتُلِفَ فِيهَا إِنْ كَانَتْ لَمْ تَبْلُغْ أَنْ تُشْتَهَى وَالأَوَّلُ أَحَبُ إِلَيْنَا.

#### ٢٣ . (بَابٌ) فِي الصّيَام

وَصَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَرِيضَةٌ يُصَامُ لِرُوْيَةِ الْهِلاَلِ وَيُفْطَرُ لِرُوْيَتِهِ، كَانَ ثَلاَثِينَ يَوْماً أَوْ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْماً، فَإِنْ غُمَّ الْهِلاَلُ فَيُعَدُّ ثَلاَثِينَ يَوْماً مِنْ غُرَّةِ الشَّهْرِ الَّذِي قَبْلَهُ ثَمَّ يُصَامُ، وَكَذَلِكَ فِي الْفِطْرِ.

وَيُبَيِّتُ الصِّيَامَ فِي أَوَّلِهِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ الْبَيَاتُ فِي بَقِيَّتِهِ، وَيُتِمُّ الصَّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. وَمِنَ السُّنَّةِ تَعْجِيلُ الْفِطْرِ وَتَأْخِيرُ السُّحُورِ، وَإِنْ شَكَّ فِي الْفَجْرِ فَلاَ يَأْكُلْ وَلاَ يُصَامُ يَوْمُ الشَّكُ لِيُحْتَاطَ بِهِ مِنْ رَمَضَانَ، وَمَنْ صَامَهُ كَذَلِكَ لَمْ يُجْزِهِ وَإِنْ وَافَقَهُ مِنْ رَمَضَانَ، وَلِمَنْ شَاءَ صَوْمَهُ تَطَوُّعاً أَنْ يَفْعَلَ.

وَمَنْ أَصْبَحَ فَلَمْ يَأْكُلْ وَلَمْ يَشْرَبْ ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ مِنْ رَمَضَانَ لَمْ يُخْزِهِ، وَلْيُمْسِكْ عَنِ الأَكُلِ فِي بَقِيَّتِهِ وَيَقْضِيهِ.

وَإِذَا قَدِمَ الْمُسَافِرُ مُفْطِراً أَوْ طَهُرَتِ الْحَائِضُ نَهَاراً فَلَهُمَا الأَكْلُ فِي بَقِيَّةِ يَوْمِهِمَا.

وَمَنْ أَفْطَرَ فِي تَطَوْعِهِ عَامِداً أَوْ سَافَرَ فِيهِ فَأَفْطَرَ لِسَفَرِهِ فَعَلَيْهِ الْفَرِيضَةِ. الْقَضَاءُ، وَإِنْ أَفْطَرَ سَاهِياً فَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ بِخِلاَفِ الْفَرِيضَةِ.

وَلاَ بَأْسَ بِالسَّوَاكِ لِلصَّائِم فِي جَمِيعِ نَهَارِهِ، وَلاَ تُكْرَهُ لَهُ الْحِجَامَةُ إِلاَّ خِيفَةَ التَّغْرِيرِ، وَمَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فِي رَمَضَانَ فَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَإِنِ اسْتَقَاءَ فَقَاءَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ.

وَإِذَا خَافَتِ الْحَامِلُ عَلَى مَا فِي بَطْنِهَا أَفْطَرَتْ وَلَمْ تُطْعِمْ، وَقَدْ قِيلَ تُطْعِمُ. وَلَذِهَا وَلَمْ تَجِدْ مَنْ تَسْتَأْجِرُ لَهُ أَوْ لَيْهَا وَلَمْ تَجِدْ مَنْ تَسْتَأْجِرُ لَهُ أَوْ لَمْ يَقْبَلْ غَيْرَهَا أَنْ تُفْطِرَ وَتُطْعِمَ.

وَيُسْتَحَبُ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ إِذَا أَفْطَرَ أَنْ يُطْعِمَ ؛ وَالإِطْعَامُ فِي هٰذَا كُلُهِ مُدُّ عَنْ كُلِّ يَوْم يَقْضِيهِ. وَكَذَلِكَ يُطْعِمَ مَنْ فَرَّطَ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ حَتَّى مُذَّ عَنْ كُلِّ يَوْم يَقْضِيهِ. وَكَذَلِكَ يُطْعِمَ مَنْ فَرَّطَ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ حَتَّى يَحْتَلِمَ الْغُلاَمُ وَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانٌ آخَرُ، وَلاَ صِيَامَ عَلَى الصَّبْيَانِ حَتَّى يَحْتَلِمَ الْغُلاَمُ وَتَحِيضَ الْجَارِيَةُ، وَبِالْبُلُوغِ لَزِمَتْهُمْ أَعْمَالُ الأَبْدَانِ فَرِيضَةً قَالَ اللَّهُ صُبْحَانَهُ: ﴿ وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأَذِنُوا ﴾ [النور: ٥٩].

وَمَنْ أَضْبَحَ جُنُباً وَلَمْ يَتَطَهَّرْ أَوِ الْمَرَأَةُ حَاثِضٌ طَهُرَتْ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَمْ يَغْتَسِلاَ إِلاَّ بَعْدَ الْفَجْرِ أَجْزَأَهُمَا صَوْمُ ذَلِكَ الْيَوْم.

وَلاَ يَجُوزُ صِيَامُ يَوْمِ الْفِطْرِ وَلاَ يُوْمِ النَّحْرِ، وَلاَ يَصُومُ الْيَوْمَيْنِ اللَّذَيْنِ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ إِلاَّ الْمُتَمَتِّعُ الَّذِي لاَ يَجِدُ هَذْياً، وَالْيَوْمُ الرَّابِعُ لاَ يَجِدُ هَذْياً، وَالْيَوْمُ الرَّابِعُ لاَ يَصُومُهُ مُتَطَوِّعٌ وَيَصُومُهُ مَنْ نَذَرَهُ أَوْ مَنْ كَانَ فِي صِيَامٍ مُتَتَابِعٍ قَبْلَ ذَلِكَ.

وَمَنْ أَفْطَرَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ نَاسِياً فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ فَقَطْ، وَكَذَلِكَ مَنْ أَفْطَرَ فِيهِ لِضَرُورَةِ مِنْ مَرَضِ.

وَمَنْ سَافَرَ سَفَراً تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلاَةُ فَلَهُ أَنْ يُفْطِرَ وَإِنْ لَمْ تَنَلْهُ ضَرُورَةٌ وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ، وَالصَّوْمُ أَحَبُ إِلَيْنَا. وَمَنْ سَافَرَ أَقَلَ مِنْ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ فَظَنَّ أَنَّ الْفِطْرَ مُبَاحٌ لَهُ فَأَفْطَرَ فَلاَ كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ، وَكُلُّ مَنْ أَفْطَرَ مُتَأَوِّلاً فَلاَ كَفَّارَةَ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا الْكَفَّارَةُ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ مُتَعَمِّداً بِأَكُلِ أَوْ شُرْبٍ أَوْ جِمَاعٍ مَعَ الْقَضَاءِ، وَالْكَفَّارَةُ فِي ذَلِكَ إِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِيناً لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدَّ بِمُدِّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَذَلِكَ أَحَبُ إِلَيْنَا. وَلَهُ أَنْ يُكَفِّرَ بِعِنْقِ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامٍ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ. وَلَيْسَ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً كَفَّارَةً.

وَمَنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ لَيْلاً فَأَفَاقَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَعَلَيْهِ قَضَاءُ الصَّوْمِ، وَلاَ يَقْضِي مِنَ الصَّلَوَاتِ إلاَّ مَا أَفَاقَ فِي وَقْتِهِ .

وَيَنْبَغِي لِلصَّاثِمِ أَنْ يَحْفَظَ لِسَانَهُ وَجَوَارِحَهُ وَيُعَظَّمَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مَا عَظَّمَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ.

وَلاَ يَقْرَبُ الصَّائِمُ النِّسَاءَ بِوَطْءِ وَلاَ مُبَاشَرَةٍ وَلاَ قُبْلَةٍ لِلَّذَةِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ، وَلاَ يَحْرُمُ ذَلِكَ عَلَيْهِ فِي لَيْلِهِ. وَلاَ بَأْسَ أَنْ يُصْبِحَ جُنُباً مِنَ الْوَطْءِ، وَمَنِ الْتَذَّ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ بِمُبَاشَرَةٍ أَوْ قُبْلَةٍ فَأَمْذَى لِذَلِكَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ، وَإِنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ حَتَّى أَمْنَى فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ.

وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً عُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَإِنْ قُمْتَ فِيهِ بِمَا تَيَسَّرَ فَذَلِكَ مَرْجُوْ فَضْلُهُ، وَتَكْفِيرُ الذُّنُوبِ بِهِ وَالْقِيَامُ فِيهِ فِي مَسَاجِدِ الْجَمَاعَاتِ بِإِمَام، وَمَنْ شَاءَ قَامَ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ أَحْسَنُ لِمَنْ قَوِيتْ نِيْتُهُ وَحُدَهُ، وَكَانَ السَّلَفُ الصَّالِحُ يَقُومُونَ فِيهِ فِي الْمَسَاجِدِ بَعِشْرِينَ رَكْعَةً، ثُمَّ يُوتِرُونَ بِثَلاَثِ، وَيَفْصِلُونَ بَيْنَ الشَّفْعِ وَالْوِثْرِ بِسَلاَم، بِعِشْرِينَ رَكْعَةً، ثُمَّ يُوتِرُونَ بِثَلاَثِ، وَيَفْصِلُونَ بَيْنَ الشَّفْعِ وَالْوِثْرِ بِسَلاَم، فَمُ صَلَّوْا بَعْدَ ذَلِكَ سِتًا وَثَلاَثِينَ رَكْعَةً غَيْرَ الشَّفْعِ وَالْوِثْرِ وَكُلُّ ذَلِكَ وَاسِعٌ، وَيُسَلِّمُ مِنْ كُلُّ رَكْعَتَيْنِ.

وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: مَا زَادَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي رَمْضَانَ وَلاَ فِي غَيْرِهِ عَلَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَعْدَهَا الْوِتْرُ.

#### (بَابٌ) فِي الاغتِكَافِ

وَالاَعْتِكَافُ مِنْ نَوَافِلِ الْخَيْرِ، وَالْعُكُوفُ: الْمُلاَزَمَةُ. وَلاَ اعْتِكَافَ إِلاَّ بِصِيَام، وَلاَ يَكُونُ إِلاَّ فِي الْمَسَاجِدِ كَمَا قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ: ﴿وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة: ١٨٧].

فَإِنْ كَانَ بَلَدٌ فِيهِ الْجُمُعَةُ فَلاَ يَكُونُ إِلاَّ فِي الْجَامِعِ إِلاَّ أَنْ يَنْذِرَ أَيَّاماً لاَ تَأْخُذُهُ فِيهَا الْجُمُعَةُ، وَأَقَلُ مَا هُوَ أَحَبُ إِلَيْنَا مَنَ الاغتِكَافِ عَشَرَةُ أَيَّامٍ، وَمَنْ نَذَرَ اغْتِكَافَ يَوْمٍ فَأَكْثَرَ لَزِمَهُ، وَإِنْ نَذَرَ لَيْلَةً لَزِمَهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةً .

وَمَنْ أَفْطَرَ فِيهِ مُتَعَمِّداً فَلْيَبْتَدِى اِ اعْتِكَافَهُ، وَكَذَلِكَ مَنْ جَامَعَ فِيهِ لَيْلاً أَوْ نَهَاراً نَاسِياً أَوْ مُتَعَمِّداً، وَإِنْ مَرِضَ خَرَجَ إِلَى بَيْتِهِ فَإِذَا صَحَّ بَنَى عَلَى مَا تَقَدَّمَ، وَكَذَلِكَ إِنْ حَاضَتِ الْمُعْتَكِفَةُ، وَحُرْمَةُ الاعْتِكَافِ عَلَيْهِمَا فِي الْمَرْضِ وَعَلَى الْحَائِضِ فِي الْحَيْضِ، فَإِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ أَوْ أَفَاقَ الْمَريضُ فِي لَيْل أَوْ نَهَارٍ رَجَعَا سَاعَتَيْذٍ إِلَى الْمَسْجِدِ.

وَلاَ يَخْرُجُ الْمُعْتَكِفُ مِنْ مُعْتَكَفِهِ إِلاَّ لِحَاجَةِ الإِنْسَانِ، وَلْيَذْخُلْ مُعْتَكَفِهِ إِلاَّ لِحَاجَةِ الإِنْسَانِ، وَلْيَذْخُلْ مُعْتَكَفَهُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنَ اللَّيْلَةِ الَّتِي يُرِيدُ أَنْ يَبْتَدِىءَ فِيهَا اعْتِكَافَهُ، وَلاَ يَعُودُ مَرِيضاً، وَلاَ يُصَلِّي عَلَى جَنَازَةٍ، وَلاَ يَخْرُجُ لِتِجَارَةٍ.

وَلاَ شَرْطَ فِي الاغْتِكَافِ. وَلاَ بَأْسَ أَنْ يَكُونَ إِمَامَ الْمَسْجِدِ. وَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَوْ يَعْقِدَ نِكَاحَ غَيْرِهِ. وَمَنِ اعْتَكَفَ أَوَّلَ الشَّهْرِ أَوْ وَسَطَهُ خَرَجَ مِنْ اعْتِكَافِهِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ آخِرِهِ، وَإِنِ اعْتَكَفَ بِمَا يَتَّصِلُ فِيهِ اعْتِكَافُهُ بِيَوْمِ الْفِطْرِ فَلْيَبِتْ لَيْلَةَ الْفِطْرِ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى يَغْدُوَ مِنْهُ إِلَى الْمُصَلِّى.

# (بَابٌ) فِي زَكَاةِ الْعَيْنِ وَالْحَرْثِ وَالْمَاشِيَةِ وَمَا يَخْرُجُ مِنَ الْمَغْدَنِ وَذِكْرِ الْجِزْيَةِ وَمَا يُؤْخَذُ مِنْ تُجَّارِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَالْحَرْبِيِّينَ

وَزَكَاةُ الْعَيْنِ وَالْحَرْثِ وَالْمَاشِيَةِ فَرِيضَةٌ، فَأَمَّا زَكَاةُ الْحَرْثِ فَيَوْمَ حَصَادِهِ، وَالْعَيْنِ وَالْمَاشِيَةِ فَفِي كُلُّ حَوْلٍ مَرَّةٌ، وَلاَ زَكَاةً مِنَ الْحَبُ وَالتَّمْرِ فِي أَقَلٌ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، وَذَلِكَ سِتَّةُ أَقْفِزَةٍ وَرَبُعُ قَفِيزِ وَالْوَسْقُ وَالتَّمْرِ فِي أَقَلٌ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، وَذَلِكَ سِتَّةُ أَقْفِزَةٍ وَرَبُعُ قَفِيزِ وَالْوَسْقُ سِتُونَ صَاعاً بِصَاعِ النَّبِي ﷺ، وَهُو أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ بِمُدُهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ. وَيُجْمَعُ الْقَمْعُ وَالشَّعِيرُ وَالسُّلْتُ فِي الزَّكَاةِ، فَإِذَا اجْتَمَعَ مِنْ جَمِيعِهَا خَمْسَةُ أَوْسُقٍ فَلْيُزَكُ ذَلِكَ، وَكَذَلِكَ تُجْمَعُ أَصْنَافُ الْقُطْنِيَّةِ، وَيُذَلِكَ تُجْمِعُ أَصْنَافُ الْقُطْنِيَّةِ، وَيُذَلِكَ تَجْمَعُ أَصْنَافُ الْقُطْنِيَةِ، وَلَلْخُنُ جَمِيعِهَا خَمْسَةُ أَوْسُقٍ فَذَلِكَ أَصْنَافُ الزَّبِيبِ وَالأُورُ وَالدُّحْنُ وَاللَّذِي وَكَذَلِكَ أَصْنَافُ الزَّبِيبِ وَالأُورُ وَالدُّحْنُ وَلَلْكَ أَصْنَافُ الزَّبِيبِ وَالأُورُ وَالدُّحْنُ وَلَلْكَ أَصْنَافُ الزَّبِيبِ وَالأُورُ وَالدُّحْنُ وَاللَّهُ مَا النَّمْرِ أَدًى الزَّكَاةَ عَنِ الْجَمِيعِ مِنْ وَسَطِهِ. وَيُزَكَى فِي النَّكَاةِ عَنِ الْجَمِيعِ مِنْ وَسَطِهِ. وَيُزَكَى فِي الزَّيَاةِ وَلَا كَانَ فِي الْحَائِطِ أَصْنَافُ مِنْ التَّمْرِ أَدًى الزَّكَاةَ عَنِ الْجَمِيعِ مِنْ وَسَطِهِ. وَيُزَكَى فِي الزَّيَاةِ وَلَا كَانَ يُخْرِجُ مِنَ الْجَمِيعِ مِنْ وَسَطِهِ. وَيُزَكِّى النَّيْعُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُعْولِ مِنْ زَيْتِهِ، فَإِنْ بَاعَ ذَلِكَ أَجْزَأَهُ أَنْ يُخْرِجَ مِن لَيْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ .

وَلاَ زَكَاةَ فِي الْفَوَاكِهِ وَالْخُضَرِ، وَلاَ زَكَاةً مِنَ الذَّهَبِ فِي أَقَلٌ مِنْ عِشْرِينَ دِينَاراً، فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ دِينَاراً فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ رُبْعُ الْعُشْرِ فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ وَإِنْ قَلً. وَلاَ زَكَاةَ مِنَ الْفِضَّةِ فِي أَقَلٌ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمِ وَذَلِكَ خَمْسُ أَوَاقٍ وَالأُوْقِيَّةُ: أَرْبَعُونَ دِرْهَماً مِنْ وَزْنِ سَبْعَةٍ؛ أَعْنِي أَنَّ السَّبْعَةَ دَنَانِيرَ وَزْنُهَا عَشْرَةُ دَرَاهِمَ، فَإِذَا بَلَغَتْ لهٰذِهِ الدَّرَاهِمُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا رُبْعُ عُشْرِهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ.

وَيُجْمَعُ الذَّهَبُ وَالْفِظَةُ فِي الزَّكَاةِ، فَمَنْ كَانَ لَهُ مِاتَةُ دِرْهَمٍ وَعَشَرَةُ دَنَانِيرَ فَلْيُخْرِجْ مِنْ كُلِّ مَالِ رُبْعَ عُشْرِهِ.

وَلاَ زَكَاةَ فِي الْعُرُوضِ حَتَّى تَكُونَ لِلتَّجَارَةِ، فَإِذَا بِعْتَهَا بَعْدَ حَوْلِ فَأَكْثَرَ مِنْ يَوْمِ أَخَذْتَ ثَمَنَهَا أَوْ زَكَّيْتَهُ فَفِي ثَمَنِهَا الرَّكَاةُ لِحَوْلِ وَاحِدٍ فَأَكْثَرَ مِنْ يَوْمِ أَخَذْتَ ثَمَنَهَا أَوْ زَكَيْتَهُ فَفِي ثَمَنِهَا الرَّكَاةُ لِحَوْلِ وَاحِدٍ أَقَامَتْ قَبْلَ الْبَيْعِ حَوْلاً أَوْ أَكْثَرَ، إِلاَّ أَنْ تَكُونَ مُدِيراً لاَ يَسْتَقِرُ بِيَدِكَ عَيْنُ وَلاَ عَرْضٌ، فَإِنَّكَ تُقَوِّمُ عُرُوضَكَ كُلَّ عَامٍ وَتُزَكِّي ذَلِكَ مَعَ مَا بِيَدِكَ مِنَ الْعَيْنِ.

وَحَوْلُ رِبْحِ الْمَالِ حَوْلُ أَصْلِهِ، وَكَذَلِكَ حَوْلُ نَسْلِ الْأَنْعَامِ حَوْلُ اللَّهُمُ الذَّهُ الْأُمُّهَاتِ.

وَمَنْ لَهُ مَالٌ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مِثْلُهُ أَوْ يَنْقُصُهُ عَنْ مِقْدَارِ مَالِ الزَّكَاةِ فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ مِمَّا لاَ يُزَكِّى مِنْ عُرُوضٍ مَا لِالزَّكَاةِ أَوْ رَفِعٍ مَا فِيهِ وَفَاءٌ لِدَيْنِهِ، مُقْتَنَاةٍ أَوْ عَقَارٍ أَوْ رَفِعٍ مَا فِيهِ وَفَاءٌ لِدَيْنِهِ، مُقْتَنَاةٍ أَوْ عَقَارٍ أَوْ رَفِعٍ مَا فِيهِ وَفَاءٌ لِدَيْنِهِ، فَلْيُرَكُ مَا بِيَدِهِ مِنَ الْمَالِ، فَإِنْ لَمْ تَفِ عُرُوضُهُ بِدَيْنِهِ حَسَبَ بَقِيَّةً دَيْنِهِ فَلْيُرَكُ مَا بِيَدِهِ، فَإِنْ بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ مَا فِيهِ الزَّكَاةُ زَكَّاهُ وَلاَ يُسْقِطُ الدَّيْنُ زَكَاةً فِيمَا بِيَدِهِ، وَلاَ يَشْقِطُ الدَّيْنُ زَكَاةً عَلَيْهِ فِي دَيْنٍ حَتَّى يَقْفِضَهُ وَإِنْ أَقَامَ حَتَّى يَتْبِعَهُ، وَلاَ تَمْرٍ وَلاَ مَاشِيَةٍ. وَلاَ زَكَاةً عَلَيْهِ فِي دَيْنٍ حَتَّى يَقْفِضَهُ وَإِنْ أَقَامَ أَعْوَاماً فَإِنَّمَا يُزَكِّيهِ لِعَامٍ وَاحِدٍ بَعْدَ قَبْضِهِ وَكَذَلِكَ الْعَرْضُ حَتَّى يَبِيعَهُ،

وَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ أَوِ الْعَرْضُ مِنْ مِيرَاثٍ فَلْيَسْتَقْبِلْ حَوْلاً بِمَا يَقْبِضُ مِنْهُ.

وَعَلَى الْأَصَاغِرِ الزَّكَاةُ فِي أَمْوَالِهِمْ فِي الْعَيْنِ وَالْحَرْثِ وَالْمَاشِيَةِ وَزَكَاةُ الْفِطْر.

وَلاَ زَكَاةَ عَلَى عَبْدِ وَلاَ عَلَى مَنْ فِيهِ بَقِيَّةُ رِقٌ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ، فَإِذَا أَعْتِقَ فَلْيَأْتَنِفْ حَوْلاً مِنْ يَوْمَئِذِ بِمَا يَمْلِكُ مِنْ مَالِهِ. وَلاَ زَكَاةَ عَلَى أَحَدِ فِي عَبْدِهِ وَخَادِمِهِ وَفَرَسِهِ وَدَارِهِ وَلاَ مَا يُتَّخَذُ لِلْقِنْيَةِ مِنَ الرَّبَاعِ وَالْعُرُوضِ، وَلاَ فِيمَا يُتَّخَذُ لِلْبَاسِ مِنَ الْحَلْي.

وَمَنْ وَرِثَ عَرْضاً أَوْ وُهِبَ لَهُ أَوْ رَفَعَ مِنْ أَرْضِهِ زَرْعاً فَزَكَّاهُ فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يُبَاعَ وَيَسْتَقْبِلَ بِهِ حَوْلاً مِنْ يَوْمٍ يَقْبِضُ ثَمَنَهُ.

وَفِيمَا يَخْرُجُ مِنَ الْمَعْدِنِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةِ الزَّكَاةُ إِذَا بَلَغَ وَزْنَ عِشْرِينَ دِينَاراً أَوْ خَمْسَ أَوَاقِ فِضَّةً، فَفِي ذَلِكَ رُبْعُ الْعُشْرِ يَوْمَ خُرُوجِهِ، وَكَذَلِكَ فِيمَا يَخْرُجُ بَعْدَ ذَلِكَ مُتَصِلاً بِهِ وَإِنْ قَلَّ، فَإِنِ انْقَطَعَ نَيْلُهُ بِيَدِهِ وَابْتَدَأَ غَيْرَهُ لَمْ يُخْرِجْ شَيْئاً حَتَّى يَبْلُغَ مَا فِيهِ الزَّكَاةُ.

وَتُؤخَذُ الْجِزْيَةُ مِنْ رِجَالِ أَهْلِ الذَّمَّةِ الأَحْرَارِ الْبَالِغِينَ وَلاَ تُؤخَذُ مِنْ نِسَائِهِمْ وَصِبْيَانِهِمْ وَعَبِيدِهِمْ، وَتُؤخَذُ مِنَ الْمَجُوسِ وَمِنْ نَصَارَى مِنْ نِسَائِهِمْ وَصِبْيَانِهِمْ وَعَبِيدِهِمْ، وَتُؤخَذُ مِنَ الْمَجُوسِ وَمِنْ نَصَارَى الْعَرَبِ، وَالْجِزْيَةُ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ الْعَرَبِ، وَالْجَرْبَةُ مِنْ تَجَرَ مِنْهُمْ مِنْ أَفُقِ إِنَّ عَمْلُوا فِي السَّنَةِ مِرَاداً. وَإِنْ حَمَلُوا اللَّعَامَ خَاصَةً إِلَى مَكَةً وَالْمَدِينَةِ خَاصَةً أُخِذَ مِنْهُمْ نِضْفُ الْعُشْرِ مِنْ أَمْهِم.

وَيُؤْخَذُ مِنْ تُجَّارِ الْحَرْبِيِّينَ الْعُشْرُ إِلاَّ أَنْ يَنْزِلُوا عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. وَفِيْ الرِّكَازِ وَهُوَ دَفْنُ الْجَاهِلِيَّةِ الْخُمُسُ عَلَى مَنْ أَصَابَهُ.

### (بَابٌ) فِي زَكَاةِ الْمَاشِيَةِ

وَزَكَاةُ الإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ فَرِيضَةٌ، وَلاَ زَكَاةَ مَنَ الإِبلِ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ ذَوْدٍ وَهِيَ خَمْسٌ مِنَ الإِبلِ، فَفِيهَا شَاةٌ جَذَعَةٌ أَوْ ثَنِيّةٌ مِنْ جُلٌ غَنَمِ أَهْلِ ذَلِكَ الْبَلَدِ مِنْ ضَأْنِ أَوْ مَعَزِ إِلَى تِسْعِ، ثُمَّ فِي الْعَشْرِ مُلَا غَنَم أَهْلِ ذَلِكَ الْبَلَدِ مِنْ ضَأْنِ أَوْ مَعَزِ إِلَى تِسْعِ، ثُمَّ فِي الْعَشْرِ شَاتَانِ إِلَى أَرْبَعِ وَعِشْرِينَ، ثُمَّ فِي خَمْسٍ عَشَرَ، فَإِذَا كَانَتْ عِشْرِينَ فَأَرْبَعُ شِيَاهِ إِلَى أَرْبَعِ وَعِشْرِينَ، ثُمَّ فِي خَمْسٍ وَعَشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ وَهِيَ بِنْتُ سَنَتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِيهَا فَابْنُ لَبُونٍ وَهِيَ بِنْتُ مَخَمْسٍ وَثَلاَثِينَ، ثُمَّ فِي سِتُ وَثَلاَثِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَهِيَ بِنْتُ مَخْسٍ وَيُلاَثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِينَ، ثُمَّ فِي سِتُ وَثَلاَثِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَهِيَ بِنْتُ مَضَى مَخَاصٍ وَهِيَ بِنْتُ مَنْ فِي سِتُ وَثَلاثِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَهِيَ بِنْتُ مَنْ فِي الْمَعْنَ بِنْتُ الْمَعْنَ بِنْتُ الْمَعْنَ بِنْتُ الْمَعْنَ إِلَى خَمْسٍ سِنِينَ إِلَى خَمْسٍ سِنِينَ إِلَى خَمْسٍ سِنِينَ إِلَى عَشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَفِي كُلُ خَمْسِينَ وَمِائَةٍ، فَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَفِي كُلُ خَمْسِينَ وَعَلَى خَلْ فَفِي كُلُ خَمْسِينَ وَمِائَةٍ، فَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَفِي كُلُ خَمْسِينَ وَقِي كُلُ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى قِي عَلْ كَلُكُ خَمْسِينَ وَمِائَةٍ، فَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَفِي كُلُ خَمْسِينَ وَلِكَ فَفِي كُلُ أَرْبِينَ بِنْتُ لَكُونِ إِلْكَ فَلِي فَي إِلَى تَسْمِينَ مِنْ الْمَالِي الْمَالِقُونَ الْمَالَونَ الْمَالِي الْمَالِقُونَ الْمَالِي الْمَالِقُونَ الْمَالَونَ الْمَالَونِ الْمَلَى الْمَالِي الْمَالِعُونَ الْمَالَلِي الْمَالِي الْمَالَى الْمَالِي الْمَالِي الْمِينَ الْمَالِي الْمَالِي الْمُعْتِي الْمَالِي

وَلاَ زَكَاةَ مِنَ الْبَقَرِ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْهَا فَفِيهَا تَبِيعٌ عِجْلٌ جَذَعٌ قَدْ أَوْفَى سَنَتَيْنِ، ثُمَّ كَذَلِكَ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ فَيَكُونُ فِيهَا مُسِئَةٌ وَلاَ تُؤخَذُ إِلاَّ أُنْثَى وَهِيَ بِنْتُ أَرْبَعِ سِنِينَ وَهِيَ ثَنِيَّةٌ، فَمَا زَادَ فَفِي كُلُ أَرْبَعِ سِنِينَ وَهِيَ ثَنِيَّةٌ، فَمَا زَادَ فَفِي كُلُ أَرْبَعِينَ مُسِئَةٌ، وَفِي كُلُ ثَلاَثِينَ تَبِيعٌ.

وَلاَ زَكَاةَ فِي الْغَنَمِ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ شَاةً، فَإِذَا بَلَغَتْهَا فَفِيهَا شَاةً جَذَعَةٌ أَوْ ثَنِيَّةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْ شَاةٍ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا ثَلاَثُ شِيَاهِ إِلَى ثَلاَثِمِائَةٍ فَمَا زَادَ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةً.

وَلاَ زَكَاةَ فِي الأَوْقَاصِ وَهِيَ مَا بَيْنَ الْفَرِيضَتَيْنِ مِنْ كُلُّ الأَنْعَامِ، وَيُجْمَعُ الضَّأْنُ وَالْبَخْتُ وَالْعِرَابُ، وَيُجْمَعُ الضَّأْنُ وَالْبَخْتُ وَالْعِرَابُ، وَكُلُّ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَادًانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ، وَلاَ زَكَاةَ عَلَى مَنْ لَمْ تَبْلُغْ حِصَّتُهُ عَدَدَ الزَّكَاةِ.

وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعِ وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقِ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ، وَذَلِكَ إِذَا قَرُبَ الْحَوْلُ، فَإِذَا كَانَ يَنْقُصُ أَدَاوُهُمَا بِافْتِرَاقِهِمَا أَوْ بِاجْتِمَاعِهِمَا أُخِذَا بِمَا كَانَا عَلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ.

وَلاَ تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ السَّخْلَةُ وَتُعَدُّ عَلَى رَبِّ الْغَنَمِ، وَلاَ تُؤْخَذُ الْعَجَاجِيلُ فِي الْبَقِرِ، وَلاَ الْفُصْلاَنُ فِي الإِبِلِ وَتُعَدُّ عَلَيْهِمْ، وَلاَ يُؤْخَذُ تَيْسٌ، وَلاَ هَرِمَةٌ، وَلاَ الْمَاحِضُ، وَلاَ فَحْلُ الْغَنَمِ، وَلاَ شَاةُ الْعَلَفِ، وَلاَ النَّاسِ، وَلاَ يُؤْخَذُ فِي ذَلِكَ وَلاَ النَّاسِ، وَلاَ يُؤْخَذُ فِي ذَلِكَ عَرْضٌ وَلاَ ثَمَنٌ، فَإِنْ أَجْبَرَهُ الْمُصَدُّقُ عَلَى أَخْذِ الثَّمَنِ فِي الأَنْعَامِ وَغَيْرِهَا أَجْزَأَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

وَلاَ يُسْقِطُ الدُّيْنُ زَكَاةً حَبٍّ وَلاَ تَمْرٍ وَلاَ مَاشِيَةً.

### (بَابٌ) فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ

وَزَكَاهُ الْفِطْرِ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ فَرَضَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى كُلِّ كَبِيرِ أَوْ

صَغِيرٍ، ذَكَرِ أَوْ أُنْفَى، حُرِّ أَوْ عَبْدِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، صَاعاً عَنْ كُلِّ نَفْسٍ بِصَاعِ النَّبِيِّ ﷺ، وَتُؤَدَّى مِنْ جُلِّ عَيْشِ أَهْلِ ذَلِكَ الْبَلَدِ مِنْ بُرُّ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ سُلْتِ أَوْ تَهْرِ أَوْ أَقِطِ أَوْ زَبِيبٍ أَوْ دُخْنِ أَوْ ذُرَةٍ أَوْ أُرْزٍ، وَقِيلَ: إِنْ كَانَ الْعَلَسُ قُوتَ قَوْم أُخْرِجَتْ مِنْهُ، وَهُوَ حَبُّ صَغِيرٌ يَقْرُبُ مِنْ خِلْقَةِ الْبُرُّ.

وَيُخْرِجُ عَنِ الْعَبْدِ سَيُدُهُ، وَالصَّغِيرُ لاَ مَالَ لَهُ يُخْرِجُ عَنْهُ وَالِدُهُ، وَيُخْرِجُ عَنْهُ وَالِدُهُ، وَيُخْرِجُ الرَّجُلُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ مُسْلِم تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ، وَعَنْ مُكَاتَبِهِ وَإِنْ كَانَ لاَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ لاَنَّهُ عَبْدٌ لَهُ بَعْدُ. وَيُشْتَحَبُّ إِخْرَاجُهَا إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ، وَيُسْتَحَبُّ الْفِطْرُ فِيهِ قَبْلَ الْغُدُو إِلَى الْمُصَلِّى، وَلَيْسَ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ، وَيُسْتَحَبُّ الْفِطْرُ فِيهِ قَبْلَ الْغُدُو إِلَى الْمُصَلِّى، وَلَيْسَ ذَلِكَ فِي الْفِيدَيْنِ أَنْ يَمْضِيَ مِنْ طَرِيقٍ وَيَرْجِعَ مَنْ أُخْرَى.

# (بَابٌ) فِي الْحَجِّ وَالْغُمْرَةِ

وَحَجُّ بَيْتِ اللهِ الْحَرَامِ الَّذِي بِبَكَّةَ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلَّ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَى ذَلِكَ سَبِيلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ الأَخْرَارِ الْبَالِغِينَ مَرَّةً فِي عُمُرِهِ، وَالسَّبِيلُ الطَّرِيقُ السَّابِلَةُ، وَالزَّادُ الْمُبَلِّغُ إِلَى مَكَّةَ، وَالْقُوَّةُ عَلَى الْوُصُولِ إِلَى مَكَّةَ إِمَّا رَاكِباً أَوْ رَاجِلاً مَعَ صِحَّةِ الْبَدَنِ.

وَإِنَّمَا يُؤْمَرُ أَنْ يُخْرِمَ مِنَ الْمِيقَاتِ، وَمِيقَاتُ أَهْلِ الشَّأْمِ وَمِصْرَ وَالْمَغْرِبَ الْجُحْفَةُ، فَإِنْ مَرُّوا بِالْمَدِينَةِ فَالأَفْضَلُ لَهُمْ أَنْ يُحْرِمُوا مِنْ مِيقَاتِ أَهْلِهَا مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَمِيقَاتُ أَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتُ عِرْقِ، وَأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمُ، وَأَهْلِ نَجْدِ مِنْ قَرْنٍ، وَمَنْ مَرَّ مِنْ هُولاَءِ بِالْمَدِينَةِ فَوَاجِبٌ عَلَيْهِ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ إِذْ لاَ يَتَعَدًّاهُ إِلَى مِيقَاتٍ لَهُ. وَيُخْرِمُ الْحَاجُ أَوِ الْمُغْتَمِرُ بِإِثْرِ صَلاَةِ فَرِيضَةِ أَوْ نَافِلَةٍ يَقُولُ: لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ، لِئَنْكَ، لَبَيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّغْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَّ شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّغْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ، وَيَنْوِي مَا أَرَادَ مِنْ حَجِّ أَوْ عُمْرَةٍ.

وَيُؤْمَرُ أَنْ يَغْتَسِلَ عِنْدَ الإِحْرَامِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَيَتَجَرَّدَ مِنْ مَخِيطِ الثُيّابِ، وَيُسْتَحَبُ لَهُ أَنْ يَغْتَسِلَ لِلدُّخُولِ مَكَّةَ، وَلاَ يَزَالُ يُلَبِّي دُبُرَ الشُّيَابِ، وَيُسْتَحَبُ لَهُ أَنْ يَغْتَسِلَ لِلدُّخُولِ مَكَّةَ، وَلاَ يَزَالُ يُلَبِّي دُبُرَ الصَّلَوَاتِ وَعِنْدَ كُلُّ شَرَفٍ، وَعِنْدَ مُلاَقَاةِ الرَّفَاقِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ كَثْرَةُ الصَّلَوَاتِ وَعِنْدَ كُلُّ شَرَفٍ، وَعِنْدَ مُلاَقَاةِ الرَّفَاقِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ كَثْرَةُ الإِلْحَاحِ بِلَالِكَ. فَإِذَا دَخَلَ مَكَّةَ أَمْسَكَ عَنِ التَّلْبِيَةِ حَتَّى يَطُوفَ وَيَسْعَى، الإِلْحَاحِ بِلَالِكَ. فَإِذَا دَخَلَ مَكَّةً أَمْسَكَ عَنِ التَّلْبِيَةِ حَتَّى يَطُوفَ وَيَسْعَى، فَمُ المَّمْسُ مِنْ يَوْمٍ عَرَفَةَ وَيَرُوحَ إِلَى مُصَلاَّهَا.

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةً مِنْ كَدَاءِ الثَّنِيَّةِ الَّتِي بِأَعْلَى مَكَّةً، وَإِذَا خَرَجَ خَرَجَ مِنْ كُدًى وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فِي الْوَجْهَيْنِ فلاَ حَرَجَ.

قَالَ: فَإِذَا دَخَلَ مَكَّةَ فَلْيَذْخُلِ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، وَمُسْتَحْسَنُ أَنْ يَدْخُلَ مِنْ بَابِ بَنِي شَيْبَةً فَيَسْتَلِمَ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ بِفِيهِ إِنْ قَدَرَ وَإِلاَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ وَضَعَهَا عَلَى فِيهِ مِنْ غَيْرِ تَقْبِيلٍ، ثُمَّ يَطُوفُ وَالْبَيْتُ عَلَى يَسْارِهِ سَبْعَةَ أَطْوَافِ: ثَلاَثَةً خَبِبًا ثُمَّ أَرْبَعَةً مَشْياً، وَيَسْتَلِمُ الرُّكُنَ كُلَّمَا مَرَّ يَسَارِهِ سَبْعَةَ أَطْوَافِ: ثَلاَثَةً خَبِبًا ثُمَّ أَرْبَعَةً مَشْياً، وَيَسْتَلِمُ الرُّكُنَ بِيَدِهِ ثُمَّ يَضُعُهَا عَلَى فِيهِ مِنْ غَيْرِ تَقْبِيلٍ، فَإِذَا تَمَّ طَوَاقُهُ رَكَعَ عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، يَضَعُهَا عَلَى فِيهِ مِنْ غَيْرِ تَقْبِيلٍ، فَإِذَا تَمَّ طَوَاقُهُ رَكَعَ عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، يَضَعُهَا عَلَى فِيهِ مِنْ غَيْرِ تَقْبِيلٍ، فَإِذَا تَمَّ طَوَاقُهُ رَكَعَ عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ إِنْ قَدَرَ، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّفَا فَيَقِفُ عَلَيْهِ للدَّعَاءِ، ثُمَّ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ إِنْ قَدَرَ، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّفَا فَيَقِفُ عَلَيْهِ للدَّعَاءِ، ثُمَّ السَّلَمَ الْمَرْوَةِ وَقَفَ عَلَيْهِ للدَّعَاءِ، ثُمَّ يَسْعَى إِلَى الصَّفَا وَأَنْبَعَ عَلَى الْمَوْقِ . ثُمَّ يَخْرُجُ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ إِلَى مِنْ عَلَى وَقَفَ عَلَيْهَا وَقَالَ عَلَى الْمَوْقِة وَقَفَ عَلَيْهَا وَقَفَاتٍ عَلَى الصَّفَا وَأَرْبَعاً عَلَى الْمَرْوَةِ. ثُمَّ يَخْرُجُ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ إِلَى مِنَى وَقَفَاتٍ عَلَى الصَّفَا وَأَرْبَعاً عَلَى الْمَرْوَةِ. ثُمَّ يَخْرُجُ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ إِلَى مِنَى

فَيُصَلِّي بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالصُّبْحَ، ثُمَّ يَمْضِي إِلَى عَرَفَاتٍ، وَلاَ يَدَعُ التَّلْبِيَّةَ فِي لهٰذَا كُلِّهِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ مِنْ يَوْم عَرَفَةَ وَيَرُوحَ إِلَى مُصَلاَّهَا، وَلٰيَتَطَهَّرْ قَبْلَ رَوَاحِهِ فَيَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَضْرِ مَعَ الإِمَام، ثُمَّ يَرُوحُ مَعَهُ إِلَى مَوْقِفِ عَرَفَةَ فَيَقِفُ مَعَهُ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ، ثُمَّ يَذْفَعُ بِدَفْعِهِ إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ فَيُصَلِّي مَعَهُ بِالْمُزْدَلِفَةِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْصَّبْحَ، ثُمَّ يَقِفُ مَعَهُ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ يَوْمَثِذِ بِهَا، ثُمَّ يَذْفَعُ بِقُرْبِ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَى مِنَى وَيُحَرِّكُ دَائِتَهُ بِبَطْنِ مُحَسِّرٍ، فَإِذَا وَصَلَ إِلَى مِنَى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ مِثْلَ حَطَى الْخَذْفِ، وَيُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ. ثُمَّ يَنْحَرُ إِنْ كَانَ مَعَهُ هَذِي ثُمَّ يَخْلِقُ، ثُمَّ يَأْتِي الْبَيْتَ فَيُفْيضُ وَيَطُوفُ سَبْعاً وَيَرْكَعُ ثُمَّ يُقِيمُ بِمِنِّي ثَلاَّئَةَ أَيَّام، فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ مِنْ كُلِّ يَوْم مِنْهَا رَمَى الْجَمْرَةَ الَّتِي تَلِي مِنْى بِسَبِّع حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ يَرْمِي الْجَمْرَتَيْنِ كُلَّ جَمْرَةٍ بِمِثْلِ ذَلِكَ، وَيُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، وَيَقِفُ لِلدُّعَاءِ بِإِثْرِ الرَّمْي فِي الْجَمْرَةِ الأُولَى وَالنَّانِيَةِ، وَلاَ يَقِف عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ وَلْيَنْصَرِفْ، فَإِذَا رَمَى فِي الْيَوْمِ النَّالِثِ وَهُوَ رَابِعُ يَوْم النَّحْرِ انْصَرَفَ إِلَى مَكَّةَ وَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ، وَإِنْ شَاءَ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ مِنْ أَيَّام مِنْى فَرَمَى وَانْصَرَفَ، فَإِذَا خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ طَافَ لِلْوَدَاعِ وَرَكَعَ وَالْصَرَفَ.

وَالْعُمْرَةُ يَفْعَلُ فِيهَا كَمَا ذَكَرْنَا أَوْلاً إِلَى تَمَامِ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ يَخْلِقُ رَأْسَهُ وَقَدْ تَمَّتْ عُمْرَتُهُ، وَالْحِلاَقُ أَفْضَلُ فِي الْحَجِّ وَالْمُمْرَةِ، وَالتَّفْصِيرُ يُجْزِىءُ. وَلْيُقَصِّرْ مِنْ جَمِيعِ شَعَرِهِ، وَسُنَّةُ الْمَرْأَةِ التَّقْصِيرُ.

وَلاَ بَأْسَ أَنْ يَقْتُلَ الْمُحْرِمُ الْفَأْرَةَ وَالْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ وَشِبْهِهَا وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ، وَمَا يَعْدُو مِنَ الذِّفَابِ وَالسَّبَاعِ وَنَحْوِهَا وَيَقْتُلُ مِنَ الطَّيْرِ مَا يُتَّقَى أَذَاهُ مِنَ الْغِرْبَانِ وَالأَحْدِيَةِ فَقَطْ.

وَيَجْتَنِبُ فِي حَجِّهِ وَعُمْرَتِهِ النِّسَاءَ وَالطَّيبَ وَمَجْيطَ الثِّيَابِ وَالصَّيْدَ وَتَعْلَ الدَّوَابُ وَإِلْقَاءَ التَّفَثِ، وَلاَ يُغَطِّي رَأْسَهُ فِي الإِحْرَامِ وَلاَ يَخْلِقُهُ إِلاَّ مِنْ ضَرُورَةٍ، ثُمَّ يَفْتَدِي بِصِيَامٍ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ أَوْ إِطْعَامٍ سِتَّةٍ مَسَاكِينَ مُدَّيْنِ لِمُنْ ضَرُورَةٍ، ثُمَّ يَفْتَدِي بِصِيَامٍ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ أَوْ إِطْعَامٍ سِتَّةٍ مَسَاكِينَ مُدَّيْنِ لِكُلُّ مِسْكِينٍ بِمُدِّ النَّبِيِّ ﷺ، أَوْ يَنْسُكُ بِشَاةٍ يَذْبَرُحُهَا حَيْثُ شَاءَ مِنَ الْبِلاَدِ.

وَتَلْبَسُ الْمَزْأَةُ الْخُفَّيْنِ وَالثَّيَابَ فِي إِحْرَامِهَا، وَتَجْتَنِبُ مَا سِوَى ذَلِكَ مِمَّا يَجْتَنِبُهُ الرَّجُلُ، وَإِحْرَامُ الْمَزْأَةِ فِي وَجْهِبِهَا وَكَفَّيْهَا، وَإِحْرَامُ الْمَزْأَةِ فِي وَجْهِبِهَا وَكَفَّيْهَا، وَإِحْرَامُ الرَّجُلُ الْخُفَيْنِ فِي الإِحْرَامِ إِلاَّ أَنْ الرَّجُلُ الْخُفَيْنِ فِي الإِحْرَامِ إِلاَّ أَنْ لاَ يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ.

وَالإِفْرَادُ بِالْحَجِّ أَفْضَلُ عِنْدَنَا مِنَ التَّمَتُّعِ وَمِنَ الْقِرَانِ، فَمَنْ قَرَنَ أَوْ تَمَتَّعَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ مَكَّةً فَعَلَيْهِ هَذَي يَذْبَحُهُ أَوْ يَنْحُرُهُ بِمِنَى إِنْ أَوْقَفَهُ بِعَرَفَةَ، وَإِنْ لَمْ يُوَقِفْهُ بِعَرَفَةَ فَلْيَنْحَرْ بِمَكَّة بِالْمَرْوَةِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ بِهِ مِنَ الْحِلِّ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ هَذْياً فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ؛ يَعْنِي مِنْ وَقْتِ الْحِلِّ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ هَذْياً فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ؛ يَعْنِي مِنْ وَقْتِ الْحِلْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ هَذْياً فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ؛ يَعْنِي مِنْ وَقْتِ يُحْرِمُ إِلَى يَوْمٍ عَرَفَةَ، فَإِنْ فَاتَهُ ذَلِكَ صَامَ أَيَّامً مِنَى وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ.

وَصِفَةُ النَّمَتُعِ أَنْ يُحْرِمَ بِعُمْرَةِ ثُمَّ يَحِلَّ مِنْهَا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ يَحِلَّ مِنْهَا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ يَحُجَّ مِنْ عَامِهِ قَبْلَ الرُّجُوعِ إِلَى أُفَقِهِ أَوْ إِلَى مِثْلِ أُفْقِهِ فِي الْبُغدِ، وَلِهٰذَا أَنْ يُخْرِمُ مِنْهَا مَنْ أَرَادَ أَنْ يَعْتَمِرَ حَتَّى يَخْرُجَ إِلَى الْحِلِّ.

وَصِفَةُ الْقِرَانِ: أَنْ يُحْرِمَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ مَعاً، وَيَبْدَأُ بِالْعُمْرَةِ فِي نِيْتِهِ، وَإِذَا أَرْدَفَ الْحَجَّ عَلَى الْعُمْرَةِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ وَيَرْكَعَ فَهُوَ قَارِنٌ.

وَلَيْسَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةً هَدْيٌ فِي تَمَتُّع وَلاَ قِرَانٍ.

وَمَنْ حَلَّ مِنْ عُمْرَتِهِ قَبْلَ أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ حَجَّ مِنْ عَامِهِ فَلَيْسَ مُتَمَتَّع.

وَمَنْ أَصَابَ صَيْداً فَعَلَيْهِ جَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلِ مِنْ فُقَهَاءِ الْمُسْلِمِينَ، وَمَحَلَّهُ مِنْى إِنْ وَقَفَ بِهِ بِعَرَفَةً وَإِلاَّ فَمَكَّةً وَيَدُخُلُ بِهِ مِنَ الْحِلِّ، وَلَهُ أَنْ يَخْتَارَ ذَلِكَ أَوْ كَفَّارَةً طَعَام مَسَاكِينَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى قِيمَةِ الطَّيْدِ طَعَاماً فَيَتَصَدَّقَ بِهِ، أَوْ عَدْلَ ذَلِكَ صِيَاماً أَنْ يَصُومَ عَنْ كُلُّ مُدُّ يَوْماً وَلِكَسْرِ الْمُدُّ يَوْماً كَامِلاً.

وَالْعُمْرَةُ سُنَّةً مُؤَكَّدَةً مَرَّةً فِي الْعُمُرِ.

وَيُسْتَحَبُّ لِمَنِ انْصَرَفَ مِنْ مَكَّةً مِنْ حَجُّ أَوْ عُمْرَةٍ أَنْ يَقُولَ: آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبُنَا حَامِدُونَ، صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ.

# (بَابٌ) فِي الطَّحَايَا وَالدَّبَائِحِ وَالْعَقِيقَةِ وَالصَّيْدِ وَالْخِتَانِ وَمَا يَحْرُمُ مِنَ الأَطْعِمَةِ وَالأَشْرِبَةِ

وَالأُضْحِيَةُ سُنَّةً وَاجِبَةٌ عَلَى مَنْ اسْتَطَاعَهَا، وَأَقَلُ مَا يُجْزِىءُ فِيهَا مِنَ الأَسْنَانِ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ وَهُوَ الْبُنُ سَنَةٍ، وَقِيلَ الْبُنُ ثَمَانِيَةٍ أَشْهُرٍ، وَقِيلَ الْبُنُ عَشَرَةِ أَشْهُرٍ، وَالنَّنِيُّ مِنَ الْمَعَزِ وَهُوَ مَا أَوْفَى سَنَةً وَدَخَلَ فِي الضَّحَايَا مِنَ الْمَعَزِ وَالْبَقِرِ وَالإِبِلِ إِلاَّ النَّنِيُّ. النَّانِيَةِ، وَلاَ يُجْزِىءُ فِي الضَّحَايَا مِنَ الْمَعَزِ وَالْبَقَرِ وَالإِبِلِ إِلاَّ النَّنِيُّ.

وَالثَّنِيُّ مِنَ الْبَقَرِ مَا دَخَلَ فِي السُّنَةِ الرَّابِعَةِ، وَالثَّنِيُّ مِنَ الإِبِلِ ابْنُ سِتُّ سِنِينَ، وَفُحُولُ الضَّأْنِ فِي الضَّحَايَا أَفْضَلُ مِنْ خِصْيَانِهَا، وَخِصْيَانُهَا أَفْضَلُ مِنْ إِنَاثِهَا، وَإِنَاثُهَا أَفْضَلُ مِنْ ذُكُورِ الْمَعَزِ وَمِنْ إِنَاثِهَا، وَفُحُولُ الْمَعَزِ أَفْضَلُ مِنْ إِنَاثِهَا، وَإِنَاثُ الْمَعَزِ أَفْضَلُ مِنَ الإبل وَالْبَقَرِ فِي الضَّحَايَا. وَأَمًّا فِي الْهَدَايَا فَالإِبلُ أَفْضَلُ ثُمٌّ الْبَقَرُ ثُمَّ الضَّأَنُ ثُمَّ الْمَعَرُ، وَلاَ يَجُوزُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ عَوْرَاءُ، وَلاَ مَريضَةٌ، وَلاَ الْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ضَلَعُهَا، وَلاَ الْعَجْفَاءُ الَّتِي لاَ شَحْمَ فِيهَا وَيُتَّقَى فِيهَا الْعَيْبُ كُلُّهُ، وَلاَ الْمَشْقُوقَةُ الأُذُنِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ يَسِيراً، وَكَذَلِكَ الْقَطْعُ، وَمَكْسُورَةُ الْقَرْنِ إِنْ كَانَ يُدْمِي فَلاَ يَجُوزُ، وَإِنْ لَمْ يُدْم فَذَلِكَ جَائِزٌ. وَلْيَلِ الرَّجُلُ ذَبْحَ أُضْحِيَتِهِ بِيَدِهِ بَعْدَ ذَبْحِ الإِمَامِ أَوْ نَحْرِهِ يَوْمَ النَّحْرِ ضَحْوَةً، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ الإِمَامُ أَوْ يَنْحَرَ أَعَادَ أُضْحِيَتَهُ، وَمَنْ لاَ إِمَامَ لَهُمْ فَلْيَتَحَرُّوا صَلاَةَ أَقْرَبِ الأَئِمَّةِ إِلَيْهِمْ وَذَبْحَهُ، وَمَنْ ضَحَّى بِلَيْلِ أَوْ أَهْدَى لَمْ يُجْزِهِ. وَأَيَّامُ النَّحْرِ ثَلاَثَةٌ يُذْبَحُ فِيهَا أَوْ يُنْحَرُ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ آخِرِهَا، وَأَفْضَلُ أَيَّامِ النَّحْرِ أَوَّلُهَا، وَمَنْ فَاتَهُ الذَّبْحُ فِي الْيَوْمِ الأَوَّلِ إِلَى الزَّوَالِ فَقَذْ قَالَ بَغْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَصْبِرَ إِلَى ضُحْى الْيَوْم الثَّانِي. وَلاَ يُبَاعُ شَيْءٌ مِنَ الأُضْحِيَةِ جِلْدٌ وَلاَ غَيْرُهُ.

وَتُوَجَّهُ الذَّبِيحَةُ عِنْدَ الذَّبْحِ إِلَى الْقِبْلَةِ، وَلْيَقُلِ الذَّابِحُ: بِسْمِ اللهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَإِنْ زَادَ فِي الأُضْحِيَةِ: رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ وَمَنْ نَسِيَ التَّسْمِيَةَ فِي ذَبْحِ أُضْحِيَةٍ أَوْ غَيْرِهَا فَإِنَّهَا تُؤْكَلُ، وَإِنْ تَعَمَّدَ تَرْكَ التَّسْمِيَةِ لَمْ تُؤْكَلُ، وَكَذَلِكَ عِنْدَ إِرْسَالِ الْجَوَارِحِ عَلَى الصَّيْدِ.

وَلاَ يُبَاعُ مِنَ الأَضْحِيَةِ وَالْعَقِيقَةِ وَالنُّسُكِ لَحْمٌ وَلاَ جِلْدٌ وَلاَ وَدَكٌ

وَلاَ عَصَبٌ وَلاَ غَيْرُ ذَلِكَ، وَيَأْكُلُ الرَّجُلُ مِنْ أُضْحِيَتِهِ وَيَتَصَدَّقُ مِنْهَا أَفْضَلُ لَهُ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ عَلَيْهِ. وَلاَ يَأْكُلُ مِنْ فِذْيَةِ الأَذَى وَجَزَاءَ الصَّيْدِ وَنَذْرِ الْمَسَاكِينِ وَمَا عَطِبَ مِنْ هَذْيِ التَّطَوُّعِ قَبْلَ مَحِلَّهِ وَيَأْكُلُ مِمَّا سِوَى ذَلِكَ إِنْ شَاء.

وَالذَّكَاةُ قَطْعُ الْحُلْقُومِ وَالأَوْدَاجِ، وَلاَ يُجْزِىءُ أَقَلُ مِنْ ذَلِكَ، وَإِنْ رَفَعَ يَدَهُ بَعْدَ قَطْعِ بَعْضَ ذَلِكَ ثُمَّ أَعَادَ يَدَهُ فَأَجْهَزَ فَلاَ تُؤْكَلُ. وَإِنْ تَمَادَى حَتَّى قَطَعَ الرَّأْسَ أَسَاءَ وَلْتُؤْكَلْ، وَمَنْ ذَبَحَ مِنَ الْقَفَا لَمْ تُؤْكَلْ.

وَالْبَقَرُ تُذْبَحُ فَإِنْ نُحِرَتْ أُكِلَتْ، وَالإِبِلُ تُنْحَرُ فَإِنْ ذُبِحَتْ لَمْ تُؤكَلْ، وَقَدِ اَخْتُلِفَ فِي أَكْلِهَا. وَالْغَنَمُ تُذْبَحُ فَإِنْ نُحِرَتْ لَمْ تُؤكَلْ، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ، وَذَكَاةُ مَا فِي الْبَطْنِ ذَكَاةُ أُمّهِ إِذَا تَمَّ خَلْقُهُ وَنَبَتَ اخْتُلِفَ أَيْضًا فِي ذَلِكَ، وَذَكَاةُ مَا فِي الْبَطْنِ ذَكَاةُ أُمّهِ إِذَا تَمَّ خَلْقُهُ وَنَبَتَ شَعْرُهُ. وَالْمُنْخُرِقِ، وَالْمَوْقُوذَةُ بِعَصَا وَشِبْهِهَا، وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَأَكِيلَةُ السَّبُعِ إِنْ بَلَغَ ذَلِكَ مِنْهَا فِي هٰذِهِ الْوُجُوهِ مَبْلَغاً لاَ تَعِيشُ مَعَهُ لَمْ تُؤكَلْ بِذَكَاةٍ.

وَلاَ بَأْسَ لِلْمُضْطَرُ أَنْ يَأْكُلَ الْمَيْتَةَ وَيَشْبَعَ وَيَتَزَوَّدَ، فَإِنِ اسْتَغْنَى عَنْهَا طَرَحَهَا، وَلاَ بَأْسَ بِالاِنْتِفَاعِ بِجِلْدِهَا إِذَا دُبِغَ وَلاَ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَلاَ يُبَاعُ. وَلاَ بَأْسَ بِالطِّلاَةِ عَلَى جُلُودِ السِّبَاعِ إِذَا ذُكِيَتْ وَبَيْعِهَا، وَيُنْتَفَعُ بِصُوفِ الْمَيْتَةِ وَشَعَرِهَا وَمَا يُنْزَعُ مِنْهَا فِي حَالِ الْحَيَاةِ، وَأَحَبُ إِلَيْنَا أَنْ يُغْسَلَ وَلاَ يُنْتَفَعُ بِرِيشِهَا وَلاَ بِقَرْنِهَا وَأَظْلاَفِهَا وَأَنْيَابِهَا، وَكُرِهَ الاِنْتِفَاعُ بِأَنْيَابِ الْفِيلِ، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ.

وَمَا مَاتَتْ فِيهِ فَأْرَةٌ مِنْ سَمْنِ أَوْ زَيْتِ أَوْ عَسَلِ ذَائِبٍ طُرِحَ وَلَمْ

يُؤْكُلْ وَلاَ بَأْسَ أَنْ يُسْتَصْبَحَ بِالزَّيْتِ وَشِبْهِهِ فِي غَيْرِ الْمَسَاجِدِ، وَلَيُتَحَفَّظُ مِنْهُ، وَإِنْ كَانَ جَامِداً طُرِحَتْ وَمَا حَوْلَهَا وَأُكِلَ مَا بَقِيَ. قَالَ سُحْنُونُ: إِلاَّ أَنْ يَطُولَ مُقَامُهَا فِيهِ فَإِنَّهُ يُطْرَحُ كُلُهُ.

وَلاَ بَأْسَ بِطَعَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَذَبَائِحِهِمْ، وَكُرِهَ أَكْلُ شُحُومِ الْيَهُودِ مِنْهُمْ مِنْ غَيْرِ تَخْرِيمٍ وَلاَ يُؤْكَلُ مَا ذَكًاهُ الْمَجُوسِيُّ، وَمَا كَانَ مِمَّا لَيْسَ فِيهِ ذَكَاةٌ مِنْ طَعَامِهِمْ فَلَيْسَ بِحَرَامٍ.

وَالصَّيْدُ لِلَّهْوِ مَكْرُوهٌ، وَالصَّيْدُ لِغَيْرِ اللَّهْوِ مُبَاحٌ، وَكُلُّ مَا قَتَلَهُ كَلْبُكَ الْمُعَلَّمُ أَوْ بَازُكَ الْمُعَلَّمُ فَجَائِزٌ أَكْلُهُ إِذَا أَرْسَلْتَهُ عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ مَا أَنْفَاذِهَا أَنْهَذَتِ الْجَوَارِحُ مَقَاتِلَهُ قَبْلَ فُدْرَتِكَ عَلَى ذَكَاتِهِ وَمَا أَوْرَكْتَهُ قَبْلَ إِنْفَاذِهَا لِمَقَاتِلِهِ لَمْ يُوْكُلُ إِلاَّ بِذَكَاةٍ، وَكُلُّ مَا صِدْتَهُ بِسَهْمِكَ أَوْ رُمْحِكَ فَكُلهُ، لَمِمَاتِلِهِ لَمْ يُوْكُلُ إِلاَّ بِذَكَاةٍ، وَكُلُّ مَا صِدْتَهُ بِسَهْمِكَ أَوْ رُمْحِكَ فَكُلهُ، فَإِنْ أَوْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَذَكُهِ وَإِنْ فَاتَ بِنَفْسِهِ فَكُلْهُ إِذَا قَتَلَهُ سَهْمُكَ مَا لَمْ يَبِتْ فَإِنْ أَوْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَذَكُهِ وَإِنْ فَاتَ بِنَفْسِهِ فَكُلْهُ إِذَا قَتَلَهُ سَهْمُكَ مَا لَمْ يَبِتْ غَلْكَ، وَقِيلَ : إِنَّمَا ذَلِكَ فِيمَا بَاتَ عَنْكَ مِمَّا قَتَلْتُهُ الْجَوَارِحُ، وَأَمَّا السَّهُمُ عُلْكَ، وَقِيلَ : إِنَّمَا ذَلِكَ فِيمَا بَاتَ عَنْكَ مِمَّا قَتَلْتُهُ الْجَوَارِحُ، وَأَمَّا السَّهُمُ يُوكُلُ وَيَمَا بَاتَ عَنْكَ مِمَّا قَتَلْتُهُ الْإِنْسِيَّةُ بِمَا يُؤْكُلُ الإِنْسِيَّةُ بِمَا يُؤْكُلُ بِهِ لَكُلْهِ فَاللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ مِنْ مَقَاتِلِهِ فَلاَ بَأْسَ بِأَكْلِهِ. وَلاَ تُؤْكُلُ الإِنْسِيَّةُ بِمَا يُؤْكُلُ الْمَائِدِةِ فَلا بَأْسَ بِأَكْلِهِ. وَلاَ تُؤْكُلُ الْإِنْسِيَّةُ بِمَا يُؤْكُلُ الْمُ فَتَلْكَاهُ السَّهُمُ الْمَذِيلُهِ فَلاَ بَأْسَ بِأَكْلِهِ. وَلاَ تُؤْكُلُ الْإِنْسِيَّةُ بِمَا يُؤْكُلُ الْمِنْكِ.

وَالْعَقِيقَةُ سُنَّةٌ مُسْتَحَبَّةٌ، وَيُعَقُّ عَنِ الْمَوْلُودِ يَوْمَ سَابِعِهِ بِشَاةٍ مِثْلِ مَا ذَكَرْنَا مِنْ سِنِّ الأُضْحِيَةِ وَصِفَتِهَا، وَلاَ يُحْسَبُ فِي السَّبْعَةِ الأَيَّامِ الْيَوْمُ الَّذِي وُلِدَ فِيهِ وَتُذْبَحُ ضَحْوَةً، وَلاَ يُمَسُّ الصَّبِيُّ بِشَيْءٍ مِنْ دَمِهَا وَيُؤْكَلُ الَّذِي وُلِدَ فِيهِ وَتُخْسَرُ عِظَامُهَا، وَإِنْ حُلِقَ شَعَرُ رَأْسِ الْمَوْلُودِ وَتُصُدِّقَ مِنْهَا وَيُوْكِلُ مِنْ ذَهِبِ أَوْ فِضَّةٍ فَذَلِكَ مُسْتَحَبُّ حَسَنٌ، وَإِنْ خُلُقَ رَأْسُهُ بِخُلُوقِ بَدَلاً مِنَ الدَّمِ الذِي كَانَتْ تَفْعَلُهُ الْجَاهِلِيَّةُ فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ.

وَالْخِتَانُ سُنَّةً فِي الذُّكُورِ وَاجِبَةً وَالْخِفَاضُ فِي النَّسَاءِ مَكْرُمَةً.

# (بَابٌ) فِي الْجِهَادِ

وَالْجِهَادُ فَرِيضَةٌ يَحْمِلُهُ بَعْضُ النَّاسِ عَنْ بَعْضِ، وَأَحَبُّ إِلَيْنَا أَنْ لَا يُقَاتَلَ الْعَدُو حَتَّى يُدْعَوْا إِلَى دِينِ اللهِ إِلاَّ أَنْ يُعَاجِلُونَا، فَإِمَّا أَنْ يُعَاجِلُونَا، فَإِمَّا أَنْ يُسْلِمُوا أَوْ يُؤَدُّوا الْجِزْيَةَ وَإِلاَّ قُوتِلُوا. وَإِنَّمَا تُقْبَلُ مِنْهُمُ الْجِزْيَةُ إِذَا كَانُوا حَيْثُ تَغْبَلُ مِنْهُمُ الْجِزْيَةُ إِلاَّ أَنْ حَيْثُ تَغْبَلُ مِنْهُمُ الْجِزْيَةُ إِلاَّ أَنْ يَعْدُوا مِنَّا فَلاَ تُقْبَلُ مِنْهُمُ الْجِزْيَةُ إِلاَّ أَنْ يَرْتَحِلُوا إِلَى بِلاَدِنَا وَإِلاَّ قُوتِلُوا.

وَالْفِرَارُ مِنَ الْعَدُوِّ مِنَ الْكَبَائِرِ إِذَا كَانُوا مِثْلَيْ عَدَدِ الْمُسْلِمِينَ فَأَقَلَ، فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ.

وَيُقَاتَلُ الْعَدُولُ مَعَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ مِنَ الْوُلاَةِ.

وَلاَ بَأْسَ بِقَتْلِ مَنْ أُسِرَ مِنَ الأَغْلاَجِ، وَلاَ يُقْتَلُ أَحَدٌ بَغْدَ أَمَانٍ، وَلاَ يُغْتَلُ أَحَدٌ بَغْدَ أَمَانٍ، وَلاَ يُغْتَلُ الرُّهْبَانِ وَلاَ يُغْتَلُ النِّسَاءُ وَالصَّبْيَانُ، وَيُجْتَنَبُ قَتْلُ الرُّهْبَانِ وَالاَّحْبَارِ إِلاَّ أَنْ يُقَاتِلُوا، وَكَذَلِكَ الْمَزْأَةُ تُقْتَلُ إِذَا قَاتَلَتْ، وَيَجُوزُ أَمَانُ أَذْنَى الْمُسْلِمِينَ عَلَى بَقِيَّتِهِمْ، وَكَذَلِكَ الْمَزْأَةُ وَالصَّبِيُّ إِذَا عَقَلَ الأَمَانَ. وقِيلَ: إِنْ أَجَازَ ذَلِكَ الإِمَامُ جَازَ.

وَمَا غَنِمَ الْمُسْلِمُونَ بِإِيجَافِ فَلْيَأْخُذِ الإِمَامُ خُمُسَهُ وَيَقْسِمُ الأَرْبَعَةَ الأَخْمَاسِ بَيْنَ أَهْلِ الْجَيْشِ، وَقَسْمُ ذَلِكَ بِبَلَدِ الْحَرْبِ أَوْلَى. وَإِنَّمَا يُخَمَّسُ وَيُقْسَمُ مَا أُوجِفَ عَلَنْهِ بِالْخَيْلِ وَالرِّكَابِ وَمَا غُنِمَ بِقِتَالِ، وَلاَ بَأْسَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنَ الْغَنِيمَةِ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ الطَّعَامُ وَالْعَلَفُ لِمَنِ اخْتَاجَ وَلاَ بَأْسَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنَ الْغَنِيمَةِ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ الطَّعَامُ وَالْعَلَفُ لِمَنِ اخْتَاجَ إِلَى ذَلِكَ، وَإِنَّمَا يُسْهَمُ لِمَنْ حَضَرَ الْقِتَالَ أَوْ تَخَلَّفَ عَنِ الْقِتَالِ فِي شُغْلِ

الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَمْرِ جِهَادِهِمْ، وَيُسْهَمُ لِلْمَرِيضِ وَلِلْفَرَسِ الرَّهِيصِ، وَيُسْهَمُ لِلْمَرِيضِ وَلِلْفَرَسِ الرَّهِيصِ، وَلاَ يُسْهَمُ لِلْفَرَسِ سَهْمَانِ وَسَهُمْ لِرَاكِبِهِ، وَلاَ يُسْهَمُ لِعَبْدِ وَلاَ لاِمْرَأَةٍ وَلاَ لِصَبِيً إِلاَّ أَنْ يُطْتِقُ الصَّبِيُّ الَّذِي لَمْ يَحْتَمِلِ الْقِتَالَ، وَيُجِيزَهُ الإِمَامُ وَيُعَاتِلَ فَيُسْهَمُ لَهُ، وَلاَ يُسْهَمُ لِلاَّجِيرِ إِلاَّ أَنْ يُقَاتِلَ.

وَمَنْ أَسْلَمَ مِنَ الْعَدُوُ عَلَى شَيْءٍ فِي يَدِهِ مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ لَهُ حَلاَلٌ، وَمَنِ اشْتَرَى شَيْنًا مِنْهَا مِنْ مَالِ الْعَدُوُ لَمْ يَأْخُذْهُ رَبُّهُ إِلاَّ كِلْهُ وَمَا لَمْ يَقَعْ فِي بِالثَّمَنِ، وَمَا لَمْ يَقَعْ فِي الْمُقَاسِمِ مِنْهَا فَرَبُّهُ أَحَقُ بِهِ بِالثَّمَنِ، وَمَا لَمْ يَقَعْ فِي الْمُقَاسِمِ فَرَبُّهُ أَحَقُ بِهِ بِالثَّمَنِ، وَمَا لَمْ يَقَعْ فِي الْمُقَاسِمِ فَرَبُّهُ أَحَقُ بِهِ بِلاَ ثَمَنِ.

وَلاَ نَفَلَ إِلاَّ مِنَ الْخُمُسِ عَلَى الاجْتِهَادِ مِنَ الإِمَامِ، وَلاَ يَكُونُ ذَلِكَ قَبْلَ الْقَسْم، وَالسَّلَبُ مِنَ النَّفْلِ.

وَالرِّبَاطُ فِيهِ فَضْلٌ كَبِيرٌ، وَذَلِكَ بَقَدْرِ كَثْرَةِ خَوْفِ أَهْلِ ذَٰلِكَ النَّغْرِ وَكَثْرَةِ تَحَرُّزِهِمْ مِنْ عَدُوِّهِمْ، وَلاَ يُغْزَى بِغَيْرِ إِذْنِ الأَبَوَيْنِ إِلاَّ أَنْ يَفْجَأَ الْعَدُوُّ مَدِينَةَ قَوْمٍ وَيُغِيرُونَ عَلَيْهِمْ، فَفَرْضٌ عَلَيْهِمْ دَفْعُهُمْ، وَلاَ يُسْتَأْذُنُ الْأَبُوانِ فِي مِثْلِ هَذَا.

## (بَابٌ) فِي الأَيْمَانِ وَالثُّذُورِ

وَمَنْ كَانَ حَالِفاً فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ، وَيُؤَدَّبُ مَنْ حَلَفَ بِطَلاَقٍ أَوْ عَتَاقٍ وَيَلْزَمُهُ، وَلاَ ثُنْيا وَلاَ كَفَّارَةَ إِلاَّ فِي الْيَمِينِ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَوْ بِشَيْءٍ مِنْ أَسْمَاثِهِ وَصِفَاتِهِ، وَمَنِ اسْتَثْنَى فَلاَ كَفَّارَةَ عَلَيْهِ إِذَا قَصَدَ الاسْتِثْنَاءَ وَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَوَصَلَهَا بِيَمِينِهِ قَبْلَ أَنْ يَصْمُتَ وَإِلاَّ لَمْ يَنْفَعُهُ ذَلِكَ.

وَالأَيْمَانُ بِاللهِ أَرْبَعَةٌ: فَيَمِينَانِ تُكَفَّرَانِ وَهُوَ أَنْ يَحْلِفَ بِاللهِ إِنْ فَعَلْتُ أَوْ يَحْلِفَ لِياللهِ إِنْ فَعَلْتُ أَوْ يَحْلِفَ لَيَفْعَلَنَّ، وَيَمِينَانِ لاَ تُكَفَّرَانِ: إِحْدَاهُمَا لَغُو الْيَمِينِ وَهُوَ أَنْ يَحْلِفَ عَلَى شَيْءٍ يَظُنُّهُ كَذَلِكَ فِي يَقِينِهِ، ثُمَّ يَتَبَيَّنُ لَهُ خِلاَفُهُ فَلاَ كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَلاَ إِثْمَ، وَالأُخْرَى الْحَالِفُ مُتَعَمِّداً لِلْكَذِبِ أَوْ شَاكًا فَهُوَ آثِمٌ وَلاَ تُكفَّرُ ذَلِكَ الْمَحْانَةُ وَتَعَالَى.

وَالْكَفَّارَةُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ الأَخْرَارِ مُدًّا لِكُلِّ مِسْكِينٍ بِمُدُّ النَّبِيِّ ﷺ، وَأَحَبُ إِلَيْنَا أَنْ لَوْ زَادَ عَلَى الْمُدُ مِثْلَ ثُلُثِ مُدُّ أَوْ نِضْفِ مُدًّ، وَذَلِكَ بِقَدْرِ مَا يَكُونُ مِنْ وَسَطِ عَيْشِهِمْ فِي غَلاَءٍ أَوْ رُخْص، وَمَنْ أَخْرَجَ مُدًّا عَلَى كُلِّ حَالٍ أَجْزَأَهُ.

وَإِنْ كَسَاهُمْ كَسَاهُمْ لِلرَّجُلِ قَمِيصٌ وَلِلْمَرْأَةِ قَمِيصٌ وَخِمَارٌ أَوْ عِنْ وَخِمَارٌ أَوْ عِنْ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ. فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ذَلِكَ وَلاَ إِطْعَاماً فَلْيَصُمْ ثَلاَنَةَ أَيَّامِ يُتَابِعُهُنَّ، فَإِنْ فَرَّقَهُنَّ أَجْزَأَهُ. وَلَهُ أَنْ يُكَفِّرَ قَبْلَ الْحِنْثِ أَوْ بَعْدَهُ وَبَعْدَ الْحِنْثِ أَخْ بَعْدَهُ وَبَعْدَ الْحِنْثِ أَحْبُ إِلَيْنَا.

وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلاَ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلاَ يَعْصِهِ وَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ نَذَرَ صَدَقَةَ مَالِ غَيْرِهِ أَوْ عِتْقَ عَبْدِ غَيْرِهِ لَمْ يَعْصِهِ وَلاَ شَيْءَ، وَمَنْ قَالَ إِنْ فَعَلْتُ كَذَا فَعَلَيَّ نَذْرُ كَذَا وَكَذَا لِشَيْءٍ يَذْكُرُهُ مِنْ فِعْلِ الْبِرِّ مِنْ صَلاَةٍ أَوْ صَوْمٍ أَوْ حَجٌ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ صَدَقَةٍ شَيْءٍ سَمَّاهُ، فَذَلِكَ يَلْزَمُهُ إِنْ حَنِثَ كَمَا يَلْزَمُهُ لَوْ نَذَرَهُ مُجَرَّداً مِنْ غَيْرِ يَمِينٍ، وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ لِنَذْرِهِ مَحْرَجاً مِنَ الأَعْمَالِ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ.

وَمَنْ نَذَرَ مَعْصِيَةً مِنْ قَتْلِ نَفْسٍ أَوْ شُرْبِ خَمْرٍ أَوْ شِبْهِهِ أَوْ مَا

لَيْسَ بِطَاعَةٍ وَلاَ مَعْصِيَةٍ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ وَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهُ وَإِنْ حَلَفَ بِاللَّهِ لَيَفْعَلَنَّ مَعْصِيَةً فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلاَ يَفْعَلُ ذَلِكَ وَإِنْ تَجَرَّأَ وَفَعَلَهُ أَثِمَ وَلاَ كَفَّارَةً عَلَيْهِ لِيَمِينِهِ.

وَمَنْ قَالَ: عَلَيْ عَهْدُ اللهِ وَمِيثَاقُهُ فِي يَمِينِ فَحَنِثَ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةَانِ، وَلَيْسَ عَلَى مَنْ وَكَّدَ الْيَمِينَ فَكَرَّرَهَا فِي شَيْءٍ وَاحِدٍ غَيْرُ كَفَّارَةٍ وَاحِدَةٍ، وَمَنْ قَالَ: أَشْرَكْتُ بِاللهِ أَوْ هُوَ يَهُودِيُّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ إِنْ فَعَلَ كَذَا فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ وَلاَ يَلْزَمُهُ غَيْرُ الاسْتِخْفَارِ، وَمَنْ حَرَّمَ عَلَى نَفْسِهِ شَيْنَا مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ إِلاَّ بَعْدَ زَوْج.

وَمَنْ جَعَلَ مَالَهُ صَدَقَةً أَوْ هَدْياً أَجْزَأَهُ ثُلُثُهُ، وَمَنْ حَلَفَ بِنَحْرِ وَلَٰذِهِ، فَإِنْ ذَكْرَ مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ أَهْدَى هَدْياً يُذْبَعُ بِمَكَّةَ وَتُجْزِئُهُ شَاةً وَإِنْ لَمْ يَذْكُرِ الْمَقَامَ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ حَلَفَ مِالْمَشْيِ إِلَى مَكَّةَ فَحَنِثَ لَمْ يَذْكُرِ الْمَقْنِ مِنْ مَوْضِع حَلِفِهِ فَلْيَمْشِ إِنْ شَاءً فِي حَجِّ أَوْ عُمْرَةٍ، فَإِنْ فَعَلَيْهِ الْمَشْيِ رَكِبَ ثُمَّ يَرْجِعُ ثَانِيَةً إِنْ قَدَرَ فَيَمْشِي أَمَاكِنَ رُكُوبِهِ، فَإِنْ عَجْزَ عَنِ الْمَشْيِ رَكِبَ ثُمَّ يَرْجِعُ ثَانِيَةً إِنْ قَدَرَ فَيَمْشِي أَمَاكِنَ رُكُوبِهِ، فَإِنْ عَجْزَ عَنِ الْمَشْيِ رَكِبَ ثُمَّ يَرْجِعُ ثَانِيَةً وَإِنْ قَدَرَ عَيْمِ أَنَّهُ لا يَقْدِرُ قَعَدَ وَأَهْدَى. وَقَالَ عَطَاءً: لاَ يَرْجِعُ ثَانِيَةً وَإِنْ قَدَرَ عَيْمِ وَيُعْمَ أَنَّهُ لا يَقْدِرُ قَعَدَ وَأَهْدَى. وَقَالَ عَطَاءً: لاَ يَرْجِعُ ثَانِيَةً وَإِنْ قَدَرَ وَيُعْمَ أَنَّهُ لا يَقْدِرُ قَعَدَ وَأَهْدَى. وَقَالَ عَطَاءً: لاَ يَرْجِعُ ثَانِيَةً وَإِنْ قَدَرَ وَيُعْمَ وَقَطْرَ أَخْرَمَ مِنْ مَكَةً بِفَرِيضَةٍ وَكَانَ مُتَمَتَّعاً، وَالْحِلاقُ فِي غَيْرِ وَسَعْى وَقَصَّرَ أَخْرَمَ مِنْ مَكَةً بِفَرِيضَةٍ وَكَانَ مُتَمَتِعاً، وَالْحِلاقُ فِي غَيْرِ فَيْ فَذَا السَيْفَاء لِلشَّعْثِ فِي غَيْرِ الْحَدُ أَنُ مُنَ مَلُهُ الْمُشْعِثِ فِي هُذَا السَيْفَاء لِلشَّعْثِ فِي الْمَعْثِ فِي الْمَنْعِ فَي الْمَنْ الْمُشْعِبُ فِي الْمَعْثِ فِي هُذَا السَيْفَاء لِلشَّعْثِ فِي الْمَشْعِثِ فِي الْمَعْرِ وَعَلَى الْمُعْرَاقِ اللْمُ الْمُعْثِ فِي الْمَنْ الْمُعْتِ فِي الْمَنْ الْمُنْ الْمُولِي الْمُ الْمُ الْمُعْتِ فِي الْمُعْتِ الْمُعِيْمِ الْمُعْتِ فِي الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُلْمُ الْمُولِ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُدَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤُمُ الْمُؤْمُ الْمُومُ الْمُؤْمُ الْمُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ

وَمَنْ نَذَرَ مَشْياً إِلَى الْمَدِينَةِ أَوْ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ أَتَاهُمَا رَاكِباً إِنْ نَوَى الصَّلاَة بِمَسْجِدَيْهِمَا وَإِلاَّ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ. وَأَمَّا غَيْرُ لهذِهِ الثَّلاَثَةِ

مَسَاجِدَ فَلاَ يَأْتِيهَا مَاشِياً وَلاَ رَاكِباً لِصَلاَةٍ نَذَرَهَا وَلْيُصَلِّ بِمَوْضِعِهِ، وَمَنْ نَذَرَ رِبَاطاً بِمَوْضِع مَنَ الثَّغُورِ فَذَلِكَ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَهُ.

## (بَابٌ) فِي النَّكَاحِ وَالطُّلاَقِ وَالرَّجْعَةِ وَالظُّهَارِ وَالإِيلاَءِ وَاللَّفَانِ وَالْخُلْعِ وَالرَّضَاع

وَلاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَصَدَاقِ وَشَاهِدَيْ عَدْلِ، فَإِنْ لَمْ يُشْهِدَا فِي الْعَقْدِ فَلاَ يَبْنِي بِهَا حَتَّى يُشْهِدَا.

وَأَقَلُ الصَّدَاقِ رُبْعُ دِينَارٍ، وَلِلاَّبِ إِنْكَاحُ ابْنَتِهِ الْبِكْرِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَإِنْ بَلَغَتْ، وَإِنْ شَاءَ شَاوَرَهَا، وَأَمَّا غَيْرُ الأَبِ فِي الْبِكْرِ وَصِيٍّ أَوْ غَيْرُهُ فَلاَ يُزَوِّجُهَا حَتَّى تَبْلُغَ وَتَأْذَنَ وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا، وَلاَ يُزَوِّجُ الثَّيْبَ أَبٌ وَلاَ غَيْرُهُ إِلاَّ يِرِضَاهَا وَتَأْذَنَ بِالْقَوْلِ.

وَلاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلاَّ بِإِذْنِ وَلِيُهَا، أَوْ ذِي الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا كَالرَّجُلِ مِنْ عَشِيرَتِهَا أَوِ السُّلْطَانِ، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي الدَّنِيَّةِ أَنْ تُوَلِّيَ أَجْنَبِيًّا.

وَالاَيْنُ أَوْلَى مِنَ الأَبِ وَالأَبُ أَوْلَى مِنَ الأَخِ، وَمَنْ قَرُبَ مِنَ الْعَصَبَةِ أَحَقُ، وَإِنْ زَوَّجَهَا الْبَعِيدُ مَضْى ذَلِكَ.

وَلِلْوَصِيِّ أَنْ يُزَوِّجَ الطَّفْلَ فِي وِلاَيَتِهِ وَلاَ يُزَوِّجَ الصَّغِيرَةَ إِلاَّ أَنْ يَأْمُرُهُ الأَبُ بِإِنْكَاحِهَا، وَلَيْسَ ذَوُو الأَرْحَامِ مِنَ الأَوْلِيَاءِ، وَالأَوْلِيَاءُ مِنَ الْعَصَية.

وَلاَ يَخْطُبُ أَحَدٌ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلاَ يَسُومُ عَلَى سَوْمِهِ، وَذَلِكَ إِذَا رَكَنَا وَتَقَارَبَا.

وَلاَ يَجُوزُ نِكَاحُ الشُّغَارِ وَهُوَ الْبُضْعُ بِالْبُضْعِ، وَلاَ نِكَاحٌ بِغَيْرِ

صَدَاقِ، وَلاَ نِكَاحُ الْمُتْعَةِ وَهُوَ النِّكَاحُ إِلَى أَجَلٍ، وَلاَ النِّكَاحُ فِي الْعِدَّةِ، وَلاَ النِّكَاحُ الْمُتْعَةِ وَهُوَ النِّكَاحُ إِلَى أَجَلٍ، وَلاَ بِمَا لاَ يَجُوزُ بَيْعُهُ.

وَمَا فَسَدَ مِنَ النَّكَاحِ لِصَدَاقِهِ فُسِخَ قَبْلَ الْبِنَاءِ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا مَضَى وَكَانَ فِيهِ صَدَاقُ الْمِثْلِ، وَمَا فَسَدَ مِنَ النُّكَاحِ لِعِقْدِهِ وَفُسِخَ بَعْدَ الْبِنَاءِ فَيهِ صَدَاقُ الْمِثْلِ، وَمَا فَسَدَ مِنَ النُّكَاحِ لِعِقْدِهِ وَفُسِخَ بَعْدَ الْبِنَاءِ فَفِيهِ الْمُسَمَّى وَتَقَعُ بِهِ الْحُرْمَةُ كَمَا تَقَعُ بِالنِّكَاحِ الصَّحِيحِ، وَلْكِنْ لاَ تَحِلُّ بِهِ الزَّوْجَانِ.

وَحَرَّمُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مِنَ النُسَاءِ سَبْعاً بِالْقَرَّابَةِ وَسَبْعاً بِالرَّضَاعِ وَالصَّهْرِ، فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَرَمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخُواتُكُمْ وَالْحُهْرِ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأَخِتِ ﴾ [النساء: ٢٣] فَهْوُلاءِ مِنَ الْقَرَابَةِ وَاللَّوَاتِي مِنَ الرَّضَاعِ وَالصَّهْرِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي فِي أَنْ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللاَّتِي فِي خُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ خُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ الْخُورِكُمْ مِنْ السَّاعِ مَا اللَّتِي دَخَلْتُمْ اللَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ، وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْخُخَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلاَ تَنْكِحُوا مَا نَكَعَ آبَاؤُكُمْ اللَّيْقِ بَالرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَاءِ ﴾ [النساء: ٢٢]. وحَرَّمَ النَّبِيُ عَيِّتْ بِالرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، وَنَهٰى أَنْ تُنْكَعَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا فَمَنْ نَكَعَ الْمَرَأَةُ عَلَى عَمَّتِها أَوْ خَالَتِهَا فَمَنْ نَكَعَ الْمَرَأَةُ وَلَى النَّسَاءِ ﴾ [النساء: ٢٢]. وحَرَّمَ النَّبِي عَيَّتِهِ بِالرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَاءِ ﴾ [النساء: ٢٢]. وحَرَّمَ النَّبِي عَلَيْهِ بَالرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَاءِ وَلَى الْكَتْحِ أَنْ تُصَلَّى عَلَيْهِ بَاللَّهُ الْمَاتُهَا، وَلَا يَعْفِدُ دُونَ أَنْ تُمَسَّ عَلَى عَمَّتِها أَوْ يَتَلَقَدُ بِهَا بِنِكَاحٍ أَوْ مِلْكِ يَمِينِ وَلَا بَعْدُمُ مُ عَلَيْهِ بَنَاتُهَا حَتَّى يَذْخُلَ بِالْأُمْ أَوْ يَتَلَقَدُهُ بِهَا بِنِكَاحٍ أَوْ مِلْكِ يَعِينِ أَوْ مِلْكِ يَعِينِ الْمَاتُهُ مِنْ نِكَاحٍ أَوْ مِلْكِ .

وَلاَ يَحْرُمُ بِالزُّنَا حَلاَلٌ.

وَحَرَّمَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَطْءَ الْكَوَافِرِ مِمَّنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ بِمِلْكِ أَوْ نِكَاحِ، وَيَحِلُّ وَطْءُ الْكِتَابِيَّاتِ بِالْمِلْكِ، وَيَحِلُّ وَطْءُ حَرَائِرِهِنَّ بِالنِّكَاحِ، وَيَحِلُّ وَطْءُ حَرَائِرِهِنَّ بِالنِّكَاحِ لِحُرُّ وَلاَ لِعَبْدِ، وَلاَ تَتَزَوَّجُ بِالنِّكَاحِ، وَلاَ لِعَبْدِ، وَلاَ تَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةُ عَبْدَهَا وَلاَ عَبْدَ وَلَدِهَا، وَلاَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ وَلاَ أَمَةً وَلَدِهِ، وَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ لِنْتَ امْرَأَةِ أَبِيهِ مِنْ رَجُلٍ عَيْرِهِ، وَتَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةُ ابْنَ زَوْجَةِ أَبِيهَا مِنْ رَجُلِ عَيْرِهِ.

وَيَجُوزُ لِلْحُرِّ وَالْعَبْدِ نِكَاحُ أَرْبَعِ حَرَائِرَ مُسْلِمَاتٍ أَوْ كِتَابِيَّاتٍ، وَلِلْعَبْدِ نِكَاحُ أَرْبَعِ إِمَاءٍ مُسْلِمَاتٍ، وَلِلْحُرِّ ذَلِكَ إِنْ خَشِيَ الْعَنَتَ وَلَمْ يَجِدْ لِلْحَرَائِرِ طَوْلاً.

وَلْيَعْدِلْ بَيْنَ نِسَائِهِ، وَعَلَيْهِ النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى بِقَدْرِ وُجْدِهِ، وَلاَ قَسَمَ فِي الْمَبِيتِ لأَمَتِهِ وَلاَ لأُمُّ وَلَدِهِ وَلاَ نَفَقَةَ لِلزَّوْجَةِ حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا أَوْ يُدْعَى إِلَى الدُّخُولِ، وَهِمَى مِمَّنْ يُوطَأُ مِثْلُهَا.

وَيَكَاحُ التَّفْوِيضِ جَائِزٌ وَهُوَ أَنْ يَعْقِدَاهُ وَلاَ يَذْكُرَانِ صَدَاقاً، ثُمَّ لاَ يَذْكُرَانِ صَدَاقاً، ثُمَّ لاَ يَذْخُلُ بِهَا حَتَّى يَفْرِضَ لَهَا فَإِنْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقَ الْمِثْلِ لَزِمَهَا، وَإِنْ كَانَ أَقَلٌ فَهِيَ مُخَيَّرَةٌ، فَإِنْ كَرِهَتْهُ فُرُّقَ بَيْنَهُمَا إِلاَّ أَنْ يُرْضِيَهَا أَوْ يَفْرضَ لَهَا صَدَاقَ مِثْلِهَا فَيَلْزَمُهَا.

وَإِذَا ارْنَدَّ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ انْفَسَخَ النِّكَاحُ بِطَلاَقِ، وَقَدْ قِيلَ بِغَيْرِ طَلاَقِ، وَإِذَا أَسْلَمَ الْكَافِرَانِ ثَبَتَا عَلَى نِكَاحِهِمَا، وَإِنْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا فَلاَقِ، وَإِذَا أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا فَذَلِكَ فَسْخُ بِغَيْرِ طَلاَقِ فَإِنْ أَسْلَمَتْ هِيَ كَانَ أَحَقَّ بِهَا إِنْ أَسْلَمَ فِي فَذَلِكَ فَسْخُ بِغَيْرِ طَلاَقِ فَإِنْ أَسْلَمَتْ هِيَ كَانَ أَحَقَّ بِهَا إِنْ أَسْلَمَ فِي الْعِدَّةِ، وَإِنْ أَسْلَمَ هُو وَكَانَتْ كِتَابِيَّةٌ ثَبَتَ عَلَيْهَا، فَإِنْ كَانَتْ مَجُوسِيَّةً الْعِدَّةِ، وَإِنْ أَسْلَمَ هُو وَكَانَتْ كِتَابِيَّةٌ ثَبَتَ عَلَيْهَا، فَإِنْ كَانَتْ مَجُوسِيَّةً

فَأَسْلَمَتْ بَعْدَهُ مَكَانَهَا كَانَا زَوْجَيْنِ، وَإِنْ تَأَخْرَ ذَلِكَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ، وَإِذَا أَسْلَمَ مُشْرِكُ وَعِنْدَهُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِ فَلْيَخْتَرْ أَرْبَعاً وَيُفَارِقْ بَاقِيَهُنَّ.

وْمَنْ لاَعَنَ زَوْجَتَهُ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً، وَكَذَلِكَ الَّذِي يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا وَيَطَوُّهَا فِي عِدَّتِهَا.

وَلاَ نِكَاحَ لِعَبْدِ وَلاَ لأَمَّةِ إلاَّ أَنْ يَأْذَنَ السَّيِّدُ.

وَلاَ تَعْقِدُ امْرَأَةً وَلاَ عَبْدٌ وَلاَ مَنْ عَلَى غَيْرِ دِينِ الإِسْلاَمِ نِكَاحَ امْرَأَةٍ.

وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً لِيُحِلَّهَا لِمَنْ طَلَّقَهَا ثَلاَثاً وَلاَ يُحِلُّهَا ذَلِكَ.

وَلاَ يَجُوزُ نِكاحُ الْمُحْرِمِ لِنَفْسِهِ وَلاَ يَعْقِدُ نِكاحاً لِغَيْرِهِ، وَلاَ يَجُوزُ نِكَاحُ الْغَيْرِهِ، وَلاَ يَجُوزُ نِكَاحُ الْمُؤْمِنِ وَيُفْسَخُ وَإِنْ بَنَى بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ فِي الثَّلُثِ مُبَدًّا وَلاَ مِيرَاثَ لَهَا الْمِيرَاثُ مِنْهُ مِيرَاثَ لَهَا الْمِيرَاثُ مِنْهُ إِنْ مَاتَ فِي مَرَضِهِ ذَلِكَ .

وَمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثاً لَمْ تَحِلَّ لَهُ بِمِلْكِ وَلاَ نِكَاحٍ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ.

وَطَلاَقُ الثَّلاَثِ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ بِدْعَةٌ وَيَلْزَمُهُ إِنْ وَقَعَ. وَطَلاَقُ الشَّبَةِ مُبَاحٌ وَهُوَ أَنْ يُطَلِّقُهَا فِي طُهْرٍ لَمْ يَقْرَبْهَا فِيهِ طَلْقَةً، ثُمَّ لاَ يُتْبِعَهَا طَلاَقاً حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ وَلَهُ الرَّجْعَةُ فِي الَّتِي تَحِيضُ مَا لَمْ تَذْخُلْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِئَةِ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِئَةِ فِي الْأُمَةِ. فَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَمْ تَحِضْ الْحَيْضَةِ الثَّالِئَةِ فِي الْأُمَةِ. فَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَمْ تَحِضْ أَوْ مِمَّنْ قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ طَلَّقَهَا مَتَى شَاءَ، وَكَذَلِكَ الْحَامِلُ.

وَتُرْتَجَعُ الْحَامِلُ مَا لَمْ تَضَعْ، وَالْمُعْتَدَّةُ بِالشُّهُورِ مَا لَمْ تَنْقَضِ الْعِدَّةُ وَالْأَقْرَاءُ هِيَ الْأَطْهَارُ.

وَيُنْهَى أَنْ يُطَلِّقَ فِي الْحَيْضِ فَإِنْ طَلَّقَ لَزِمَهُ وَيُجْبَرُ عَلَى الرَّجْعَةِ مَا لَمْ تَنْقَضِ الْعِدَّةُ، وَالَّتِي لَمْ يَذْخُلْ بِهَا يُطَلِّقُهَا مَتَى شَاءَ، وَالْوَاحِدَةُ تُبِيئُهَا، وَالثَّلاَثُ تُحَرِّمُهَا إِلاَّ بَعْدَ زَوْجٍ، وَمَنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ فَهِي وَاحِدَةٌ حَتَّى يَنْوِيَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ.

وَالْخُلْعُ طَلْقَةً لاَ رَجْعَةَ فِيهَا وَإِنْ لَمْ يُسَمَّ طَلاَقاً إِذَا أَعْطَتْهُ شَيْئاً فَخَلَعَهَا بِهِ مِنْ نَفْسِهِ.

وَمَنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ الْبَتَّةَ فَهِيَ ثَلاَثُ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ، وَإِنْ قَالَ بَرِيَّةٌ أَوْ خَلِيَّةٌ أَوْ حَرَامٌ أَوْ حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ فَهِيَ ثَلاَثٌ فِي الَّتِي دَخَلَ بِهَا وَيُنَوَّى فِي الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا.

وَالْمُطَلَّقَةُ قَبْلَ الْبِنَاءِ لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ إِلاَّ أَنْ تَعْفُو عَنْهُ هِيَ إِنْ كَانَتْ ثَيْبًا، وَإِنْ كَانَتْ بِكُواً فَذَلِكَ إِلَى أَبِيهَا، وَكَذَلِكَ السَّيِّدُ فِي أَمَتِهِ.

وَمَنْ طَلَّقَ فَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُمَتِّعَ وَلاَ يُخْبَرُ وَالَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَقَدْ فَرَضَ لَهَا فَلاَ مُتْعَةَ لَهَا وَلاَ لِلْمُخْتَلِعَةِ.

وَإِنْ مَاتَ عَنِ الَّتِي لَمْ يَفْرِضْ لَهَا وَلَمْ يَبْنِ بِهَا فَلَهَا الْمِيرَاتُ وَلاَ صَدَاقَ لَهَا، وَلَوْ دَخَلَ بِهَا كَانَ لَهَا صَدَاقُ الْمِثْلِ إِنْ لَمْ تَكُنْ رَضِيَتْ بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ.

وَتُرَدُّ الْمَرْأَةُ مِنَ الْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ وَدَاءِ الْفَرْجَ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا وَلَمْ يَعْلَمْ وَدًى صَدَاقَهَا وَرَجَعَ بِهِ عَلَى أَبِيهَا، وَكَذَلِكَ إِنْ زَوَّجَهَا

أَخُوهَا، وَإِنْ زَوَّجَهَا وَلِيٍّ لَيْسَ بِقَرِيبِ الْقَرَابَةِ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ، وَلاَ يَكُونُ لَهَا إِلاَّ رُبُعُ دِينَارٍ.

وَيُؤَخِّرُ الْمُعْتَرَضُ سَنَةً فَإِنْ وَطِيءَ وَإِلاَّ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا إِنْ شَاءَتْ.

وَالْمَفْقُودُ يُضْرَبُ لَهُ أَجَلٌ أَرْبَعُ سِنَينَ مِنْ يَوْمِ تَرْفَعُ ذَلِكَ وَيَنْتَهِي الْكَشْفُ عَنْهُ، ثُمَّ تَعْتَدُ كَعِدَّةِ الْمَيُتِ ثُمَّ تَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ وَلاَ يُورَثُ مَالُهُ حَتَّى يَأْتِيَ عَلَيْهِ مِنَ الزَّمَانِ مَا لاَ يَعِيشُ إِلَى مِثْلِهِ.

وَلاَ تُخْطَبُ الْمَرْأَةُ فِي عِدَّتِهَا، وَلاَ بَأْسَ بِالتَّعْرِيضِ بِالْقَوْلِ الْمَعْرُوفِ.

وَمَنْ نَكَحَ بِكُراً فَلَهُ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَهَا سَبْعاً دُونَ سَائِرِ نِسَائِهِ وَفِي النَّئِبِ ثَلاَئَةَ أَيَّامٍ، وَلاَ يَجْمَعُ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ فِي مِلْكِ الْيَمِينِ فِي الْوَطْءِ فَإِنْ شَاءَ وَطْءَ الأُخْرَى فَلْيُحَرِّمْ عَلَيْهِ فَرْجَ الأُولَى بِبَيْعٍ أَوْ كَتَانَةَ أَوْ عِنْقٍ وَشِبْهِهِ مِمَّا تَحْرُمُ بِهِ.

وَمَنْ وَطِىءَ أَمَةً بِمِلْكِ لَمْ تَحِلٌ لَهُ أُمُّهَا وَلاَ ابْنَتُهَا وَتَحْرُمُ عَلَى آبَائِهِ وَأَبْنَائِهِ كَتَحْرِيمِ النُّكَاحِ.

وَالطَّلاَقُ بِيَدِ الْعَبْدِ دُونَ السَّيْدِ.

وَلاَ طَلاَقَ لِصَبِيٍّ .

وَالْمُمَلَّكَةُ وَالْمُخَيَّرَةُ لَهُمَا أَنْ يَقْضِيَا مَا دَامَتَا فِي الْمَجْلِسِ وَلَهُ أَنْ يُنَاكِرَ الْمُمَلِّكَةَ خَاصَّةً فِيمَا فَوْقَ الْوَاحِدَةِ، وَلَيْسَ لَهَا فِي التَّخْيِيرِ أَنْ يُقْضِى إِلاَّ بِالثَّلاَثِ ثُمَّ لاَ نُكْرَةً لَهُ فِيهَا.

وَكُلُّ حَالِفٍ عَلَى تَرْكِ الْوَطْءِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ مُولٍ، وَلاَ

يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلاَقُ إِلاَّ بَعْدَ أَجَلِ الإِيلاَءِ، وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ لِلْحُرِّ وَشَهْرَانِ لِلْعَبْدِ حَتَّى يُوقِفَهُ السُّلْطَانُ.

وَمَنْ تَظَاهَرَ مِنَ امْرَأَتِهِ فَلاَ يَطَوُهَا حَتَّى يُكَفُّرَ بِعَتْقِ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ سَلِيمَةٍ مِنَ الْعُيُوبِ لَيْسَ فِيهَا شِرْكُ وَلاَ طَرَفْ مِنْ حُرِّيَّةٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً مُدَّيْنِ لِكُلِّ مِسْكِينٍ، وَلاَ يَطُوهَا فِي لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْكَفَّارَةُ، فَإِنْ فَعَلَ مِسْكِينٍ، وَلاَ يَطُوهُما فِي لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْكَفَّارَةُ، فَإِنْ فَعَلَ مِسْكِينٍ، وَلاَ يَطُوهُما فِي لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْكَفَّارَةُ، فَإِنْ فَعَلَ مَعْضَ ذَلِكَ فَلْيَبُتُدِنُهُ وَجَلًّ، فَإِنْ كَانَ وَطُوهُ بَعْدَ أَنْ فَعَلَ بَعْضَ الْكَفَّارَةِ بِإِطْعَامٍ أَوْ صَوْمٍ فَلْيَبْتَدِنْهَا وَلاَ بَأْسَ بِعِتْقِ الأَعْوَرِ فِي الظُهَارِ وَلَا بَأْسَ بِعِتْقِ الأَعْوَرِ فِي الظُهَارِ وَوَلَدِ الزُّنَا وَيُجْزِيءُ الصَّعِيرُ وَمَنْ صَلَّى وَصَامَ أَحَبُ إِلَيْنَا.

وَاللَّعَانُ بَيْنَ كُلِّ زَوْجَيْنِ فِي نَفْيِ حَمْلٍ يُدَّعَى قَبْلَهُ الاِسْتِبْرَاءُ أَوْ رُؤْيَةُ الزِّنَا كَالْمِرْوَدِ فِي الْمُكْحُلَةِ، وَاخْتُلِفَ فِي اللَّعَانِ فِي الْقَذْفِ، وَإِذَا الْغَرَقَا بِاللَّعَانِ لَمْ يَتَنَاكَحَا أَبَداً.

وَيَبْدَأُ الزَّوْجُ فَيَلْتَعِنُ أَرْبَعَ شَهَادَاتِ بِاللهِ، ثُمَّ يُخَمِّسُ بِاللَّعْنَةِ، ثُمَّ تَلْتَعِنُ هِيَ أَرْبَعاً أَيْضاً، وَتُخَمِّسُ بِالْغَضَبِ كَمَا ذَكَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَإِنْ نَكَلَتْ هِيَ رُجِمَتْ إِنْ كَانَتْ حُرَّةً مُخصَنَةً بِوَطْءِ تَقَدَّمَ مِنْ هٰذَا الزَّوْجِ أَوْ زَوْجٍ غَيْرِهِ، وَإِلاَّ جُلِدَتْ مِائَةً جَلْدَةٍ، وَإِنْ نَكَلَ الزَّوْجُ جُلِدَ حَدَّ الْقَذْفِ ثَمَانِينَ، وَلَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ.

وَلِلْمَرْأَةِ أَنْ تَفْتَدِيَ مِنْ زَوْجِهَا بِصَدَاقِهَا أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَنْ ضَرَرٍ بِهَا، فَإِنْ كَانَ عَنْ ضَرَرٍ بِهَا رَجَعَتْ بِمَا أَعْطَتْهُ وَلَزِمَهُ الْخُلْعُ، وَالْخُلْعُ طَلْقَةٌ لاَ رَجْعَةَ فِيهَا إِلاَّ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ بِرِضَاهَا. وَالْمُعْتَقَةُ تَحْتَ الْعَبْدِ لَهَا الْخِيَارُ أَنْ تُقِيمَ مَعَهُ أَوْ تُفَارِقَهُ.

وَمِنِ اشْتَرَى زَوْجَتَهُ انْفَسَخَ نِكَاحُهُ.

وَطَلاَقُ الْعَبْدِ طَلْقَتَانِ وَعِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ.

وَكَفَّارَاتُ الْعَبْدِ كَالْحُرِّ بِخِلاَفِ مَعَانِي الْحُدُودِ وَالطَّلاَقِ.

وَكُلُّ مَا وَصَلَ إِلَى جَوْفِ الرَّضِيعِ فِي الْحَوْلَيْنِ مِنَ اللَّبَنِ، فَإِنَّهُ يُحَرِّمُ وَإِنْ مَصَّةً وَاحِدَةً، وَلاَ يُحَرِّمُ مَا أُرْضِعَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ إِلاَّ مَا قَرُبَ مِنْهُمَا كَالشَّهْرِ وَنَحْوِهِ، وَقِيلَ: وَالشَّهْرَيْنِ، وَلَوْ فُصِلَ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ فِصَالاً اسْتَغْنَى فِيهِ بِالطَّعَامِ لَمْ يُحَرِّمْ مَا أُرْضِعَ بَعْدَ ذَلِكَ وَيُحَرَّمُ بِالْوُجُورِ فِصَالاً اسْتَغْنَى فِيهِ بِالطَّعَامِ لَمْ يُحَرِّمْ مَا أُرْضِعَ بَعْدَ ذَلِكَ وَيُحَرَّمُ بِالْوُجُورِ وَالشَّعُوطِ، وَمَنْ أَرْضَعَتْ صَبِيًا فَبَنَاتُ تِلْكَ الْمَرْأَةِ وَبَنَاتُ فَحْلِهَا مَا تَقَدَّمَ وَالشَّعُوطِ، وَمَنْ أَرْضَعَتْ صَبِيًا فَبَنَاتُ تِلْكَ الْمَرْأَةِ وَبَنَاتُ فَحْلِهَا مَا تَقَدَّمَ أَوْ تَأَخْرَ إِخْوَةً لَهُ وَلاَ خِيهِ نِكَاحُ بَنَاتِهَا.

#### (بَابٌ) فِي الْعِدَّةِ وَالنَّفَقَةِ وَالاِسْتِبْرَاءِ

وَعِدَّةُ الْحُرَّةِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثَةُ قُرُوءٍ كَانَتْ مُسْلِمَةً أَوْ كِتَابِيَّةً، وَالْأَمَةِ وَمَنْ فِيهَا بَقِيَّةُ رِقٌ قَرْءَانِ كَانَ الزَّوْجُ فِي جَمِيعِهِنَّ حُرًّا أَوْ عَبْداً، وَالأَقْرَاءُ هِيَ الْطُهَارُ الَّتِي بَيْنَ الدَّمَيْنِ، فَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَمْ تَحِضْ أَوْ مِمَّنْ قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمُحْيِضِ فَثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ فِي الْحُرَّةِ وَالأُمَةِ، وَعِدَّةُ الحُرَّةِ الْمُسْتَحَاضَةِ أَوِ الأَمَةِ فِي الطَّلاقِ مَنْ فَيْلاَقَةُ الْحُرَّةِ وَالأَمَةِ، وَعِدَّةُ الحُرَّةِ الْمُسْتَحَاضَةِ أَوْ الأَمَةِ فِي الطَّلاقِ مَنْ خَمْلِهَا كَانَتْ حُرَّةً أَوْ كَابِيَةً، وَالْمُطَلَّقَةُ الْتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا لاَ عِدَّةَ عَلَيْهَا، وَعِدَّةُ الْحُرَّةِ مِنْ الْوَفَاةِ أَوْ كَبِيرَةً دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ مِنَ الْوَفَاةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ كَانَتْ صَغِيرَةً أَوْ كَبِيرَةً دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ مِن الْوَفَاةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ كَانَتْ صَغِيرَةً أَوْ كَبِيرَةً دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ مِن الْوَفَاةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ كَانَتْ صَغِيرَةً أَوْ كَبِيرَةً دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ مِن الْوَفَاةِ أَرْبَعَةُ أَرْبُعَةً أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ كَانَتْ صَغِيرَةً أَوْ كَبِيرَةً وَقَدْ فَتَقْعُدُ حَتَّى تَذَهْلِ لَمُ الْمَا لَيْنَ الْمُعَلِيمَةُ وَلَى اللَّهُ وَمَنْ فِيهَا بَقِيَّةُ رِقُ شَهْرَانِ وَخَمْسُ لَيَالِ مِن الْمَوْتِ الْكَبِيرَةُ ذَاتُ الْحَيْضِ بِتَأْخِيرِهِ عَنْ وَقْتِهِ فَتَقْعُدُ حَتَّى تَذْهَبَ مُ الْمُ لَا مُ تَرْتَب الْكَبِيرَةُ ذَاتُ الْحَيْضِ بِتَأْخِيرِهِ عَنْ وَقْتِهِ فَتَقْعُدُ حَتَّى تَذَهُ مَا لَمْ الْمُعَلِيمِ الْمُ عَنْ وَقَتْتِهِ فَلَا عَلَامُ لَا الْعَالَاقِ الْمُقَاقِلُولَةِ الْمُ لِنَالِ الْمَالِقَاقِ الْمُعَلِيمِ الْمُ لَهُ الْمُؤْلِقُ وَلَالُولُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُ الْمُعْرَالِ الْمُ عَلَيْ الْمُ الْمُولُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمِ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ ا

الرَّيْبَةُ ، وَأَمَّا الَّتِي لاَ تَحِيضُ لِصَغَرٍ أَوْ كِبَرٍ وَقَدْ بَنَى بِهَا فَلاَ تُنْكَحُ فِي الْوَفَاةِ إِلاَّ بَعْدَ ثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ .

وَالإِخدَادُ أَنْ لاَ تَقْرَبَ الْمُعْتَدَّةُ مِنَ الْوَفَاةِ شَيْئاً مِنَ الزِّينَةِ بِحُلِيٍّ أَوْ كُخلٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَتَجْتَنِبُ الصِّبَاعَ كُلَّهُ إِلاَّ الأَسْوَدَ، وَتَجْتَنِبُ الطَّيبَ كُلَّهُ وَلاَ تَخْتَضِبُ بِحِنَّاءٍ وَلاَ تَقْرَبُ دُهْناً مُطَيِّباً وَلاَ تَمْتَشِطُ بِمَا يَخْتَمِرُ فِي وَلاَ تَخْتَضِبُ بِحِنَّاءٍ وَلاَ تَقْرَبُ دُهْناً مُطَيِّباً وَلاَ تَمْتَشِطُ بِمَا يَخْتَمِرُ فِي رَأْسِهَا، وَعَلَى الأَمَةِ وَالْحُرَّةِ الصَّغِيرَةِ وَالْكَبِيرَةِ الإِحْدَادُ، وَاخْتُلِفَ فِي الْكِتَابِيَّةِ. وَلَيْسَ عَلَى الْمُطَلَّقَةِ إِحْدَادٌ وَتُجْبَرُ الْحُرَّةُ الْكِتَابِيَّةُ عَلَى الْعِدَّةِ وَالْحَرْقُ الْكِتَابِيَّةُ عَلَى الْعِدَّةِ وَلَيْ الْمُسْلِمِ فِي الْوَفَاةِ وَالطَّلاَقِ، وَعِدَّةُ أُمُّ الْوَلَدِ مِنْ وَفَاةِ سَيِّدِهَا حَيْضَةً، وَكَذَلِكَ إِذَا أَعْتَقَهَا فَإِنْ قَعَدَتْ عَنِ الْحَيْضِ فَثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ.

وَاسْتِبْرَاءُ الْأَمَةِ فِي انْتِقَالِ الْمِلْكِ جَيْضَةُ انْتَقَلَ الْمِلْكُ بِبَيْعِ أَوْ هِبَةِ أَوْ سَبْيِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ. وَمَنْ هِيَ فِي حِيَازَتِهِ قَدْ حَاضَتْ عِنْدَهُ ثُمَّ إِنَّهُ اشْتَرَاهَا فَلاَ اسْتِبْرَاءُ عَلَيْهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ تَخْرُجُ، وَاسْتِبْرَاءُ الصَّغِيرَةِ فِي الْبَيْعِ إِنْ كَانَتْ تُوطَأُ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ، وَالْيَائِسَةِ مِنَ الْمَحِيضِ ثَلاَثَةُ أَشْهُرِ الْبَيْعِ إِنْ كَانَتْ تُوطَأُ فَلاَ اسْتِبْرَاء فِيهَا.

وَمَنِ ابْتَاعَ حَامِلاً مِنْ غَيْرِهِ أَوْ مَلَكَهَا بِغَيْرِ الْبَيْعِ فَلاَ يَقْرَبُهَا وَلاَ يَتَلَذَّذُ مِنْهَا بِشَيْءٍ حَتَّى تَضَعَ.

وَالسُّكُنَى لِكُلِّ مُطَلِّقَةٍ مَدْخُولِ بِهَا، وَلاَ نَفَقَةً إِلاَّ لِلتِّي طُلُقَتْ دُونَ الثَّلاَثِ، وَلِلْ نَفَقَةً لِلْمُخْتَلِعَةِ إِلاَّ الثَّلاَثِ، وَلِاَ نَفَقَةً لِلْمُخْتَلِعَةِ إِلاَّ فِي الْحَمْلِ، وَلاَ نَفَقَةً لِلْمُخَلِّعَةِ وَإِنْ كَانَتْ حَامِلاً، وَلاَ نَفَقَةً لِكُلُّ مُغْتَدَّةٍ مِنْ وَفَاةٍ، وَلاَ نَفَقَةً لِكُلُّ مُغْتَدَّةٍ مِنْ وَفَاةٍ، وَلَهَا السُّكُنَى إِنْ كَانَتِ الدَّارُ لِلْمَيِّتِ أَوْ قَدْ نَفَدَ كِرَاءَهَا، وَلاَ

تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا فِي طَلاَقِ أَوْ وَفَاةٍ حَتَّى تُتِمَّ الْعِدَّةَ إِلاَّ أَنْ يُخْرِجَهَا رَبُّ الدَّارِ وَلَمْ يَقْبَلْ مِنَ الْكِرَاءِ مَا يُشْبِهُ كِرَاءَ الْمِثْلَ فَلْتَخْرُجْ وَتُقِيمَ بِالْمَوْضِعِ الْذِي تَنْتَقِلُ إِلَيْهِ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ.

وَالْمَرْأَةُ تُرْضِعُ وَلَدَهَا فِي الْعِصْمَةِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مِثْلُهَا لاَ يُرْضِعُ، وَلِلْمُطَلَّقَةِ رَضَاعُ وَلَدِهَا عَلَى أَبِيهِ وَلَهَا أَنْ تَأْخُذَ أُجْرَةَ رَضَاعِهَا إِنْ شَاءَتْ.

وَالْحَضَانَةُ لِلأُمُ بَعْدَ الطَّلاَقِ إِلَى اخْتِلاَمِ الذَّكَرِ وَنِكَاحِ الأُنْثَى وَدُخُولِ بِهَا، وَذَلِكَ بعْدَ الأُمُ إِنْ مَاتَتْ أَوْ نُكِحَتْ لِلْجَدَّةِ ثُمَّ لِلْخَالَةِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ ذَوِي رَحِمِ الأُمُّ أَحَدٌ فَالأَخْوَاتُ وَالْعَمَّاتُ، فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا فَالْعَصَبَةُ.

وَلاَ يَلْزَمُ الرَّجُلُ النَّفَقَةُ إِلاَّ علَى زَوْجَتِهِ كَانَتْ غَنِيَّةً أَوْ فَقِيرَةً، وَعَلَى أَبُونِهِ الْفَقِيرِيْنِ، وَعَلَى صِغَارِ وَلَدِهِ الَّذِينَ لاَ مَالَ لَهُمْ عَلَى الذُّكُورِ حَتَّى يَنْكَخْنَ وَيَدْخُلَ بِهِنَّ وَعَلَى الإِنَاثِ حَتَّى يُنْكَخْنَ وَيَدْخُلَ بِهِنَّ أَزْوَاجُهُنَّ، وَلاَ نَفَقَةَ لِمَنْ سِوَى هُولاَءِ مِنَ الأَقَارِبِ. وَإِنِ اتَّسَعَ فَعَلَيْهِ أَزْوَاجُهُنَّ، وَلاَ نَفَقَةَ لِمَنْ سِوَى هُولاَءِ مِنَ الأَقَارِبِ. وَإِنِ اتَّسَعَ فَعَلَيْهِ إِذْوَاجُهُنَّ، وَلاَ نَفْقَة لِمَنْ سِوَى هُولاَءِ مِنَ الأَقَارِبِ. وَإِنِ اتَّسَعَ فَعَلَيْهِ إِذْوَاجُهُنَ ، وَلاَ نَفْقَة لِمَنْ سِوَى هُولاَءِ مِنَ الأَقَارِبِ. وَإِنِ اتَّسَعَ فَعَلَيْهِ إِذْوَاجُهُنَ ، وَعَلَيْهِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى عَبِيدِهِ وَيُكَفِّنَهُمْ إِذَا مَاتُوا، وَاخْتُلِفَ إِذْوَاجُهُنَ الزَّوْجَةِ فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: فِي مَالِهَا، وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: فِي كَفَنِ الزَّوْجِ، وَقَالَ سَحْنُونُ: إِنْ كَانَتْ مَلِيَّةً فَفِي مَالِهَا وَإِنْ كَانَتْ فَقِيرَةً فَقِي مَالِ الزَّوْجِ، وَقَالَ سَحْنُونُ: إِنْ كَانَتْ مَلِيَّةً فَفِي مَالِهَا وَإِنْ كَانَتْ فَقِيرَةً فَفِي مَالِ الزَّوْجِ، وَقَالَ سَحْنُونُ: إِنْ كَانَتْ مَلِيَّةً فَفِي مَالِهَا وَإِنْ كَانَتْ فَقِيرَةً

### (بَابُ) فِي الْبُيُوعِ وَمَا شَاكَلَ الْبُيُوعَ

وَأَحَلُّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرَّبَا، وَكَانَ رِبَا الْجَاهِلِيَّةِ فِي الدُّيُونِ إِمَّا

أَنْ يَقْضِيَهُ وَإِمَّا أَنْ يُرْبِيَ لَهُ فِيهِ، وَمِنَ الرَّبَا فِي غَيْرِ النَّسِيئَةِ بَيْعُ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ يَداً بِيَدٍ مُتَفَاضِلاً، وَكَذَلِكَ الذَّهَبُ بِالذَّهَب، وَلاَ يَجُوزُ فِضَّةٌ بُِفِضَّةٍ، وَلاَ ذَهَبٌ بِذَهَبِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلِ يَداً بِيَدٍ، وَالْفِضَّةُ بِالذَّهَبِ رِباً إِلاًّ يَداً بِيَدٍ، وَالطَّعَامُ مِنَ الْحُبُوبِ وَالْقِطْنِيَّةِ وَشِبْهِهَا مِمَّا يُدَّخَرُ مِنْ قُوتٍ أَوْ إِدَام لاَ يَجُوزُ الْجِنْسُ مِنْهُ بِجِنْسِهِ إِلاَّ مِنْلاً بِمِثْلِ يَداً بِيَدٍ، وَلاَ يَجُوزُ فِيهِ تَأْخِّيرٌ، وَلاَ يَجُوزُ طَعَامٌ بِطَعَام إِلَى أَجَل كَانَ مِنْ جُنْسِهِ أَوْ مِنْ خِلاَفِهِ كَانَ مِمَّا يُدَّخَرُ أَوْ لاَ يُدَّخَرُ، وَلاَ بَأْسَ بِالْفَوَاكِهِ وَالْبُقُولِ وَمَا لاَ يُدَّخَرُ مُتَفَاضِلاً وَإِنْ كَانَ مِنْ جِنْسِ وَاحِدٍ يَداً بِيَدٍ، وَلاَ يَجُوزُ التَّفَاضُلُ فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ فِيمَا يُدَّخَرُ مِنَ الْفَوَاكِهِ الْيَابِسَةِ وَسَائِرِ الإِدَامِ وَالطَّعَام وَالشَّرَابِ إِلاَّ الْمَاءَ وَحْدَهُ، وَمَا اخْتَلَفَتْ أَجْنَاسُهُ مِنْ ذَلِكَ وَمِنْ سَائِرَ الْحُبُوبِ وَالثُّمَارِ وَالطُّعَامِ فَلاَ بَأْسَ بِالتَّفَاضُل فِيهِ يَداً بِيَدٍ، وَلاَ يَجُوزُ التَّفَاضُلُ فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ مِنْهُ إِلاَّ فِي الْخُضَرِ وَالْفَوَاكِهِ. وَالْقَمْحُ وَالشَّعِيرُ وَالسُّلْتُ كَجِنْس وَاحِدٍ فِيمَا يَحِلُّ مِنْهُ وَيَحْرُمُ، وَالزَّبِيبُ كُلُّهُ صِنْفٌ وَالتَّمْرُ كُلُّهُ صِنْفٌ وَالْقِطْنِيَّةُ أَصْنَافٌ فِي الْبُيُوع، وَاخْتَلَفَ فِيهَا قَوْلُ مَالِكِ، وَلَمْ يَخْتَلِفْ قَوْلُهُ فِي الزَّكَاةِ أَنَّهَا صِنْفٌ وَاحِدٌ. وَلُحُومُ ذَوَاتِ الأَرْبَعِ مِنَ الأَنْعَامِ وَالْوَحْشِ صِنْفٌ، وَلُحُومُ الطَّيْرِ كُلِّهِ صِنْفٌ، وَلُحُومُ دَوَابٌ الْمَاءِ كُلُّهَا صِنْفٌ، وَمَا تَوَلَّدَ مِنْ لُحُومِ الْجِنْسِ الْوَاحِدِ مِنْ شَحْم فَهُوَ كَلَحْمِهِ، وَأَلْبَانُ ذٰلِكَ الصَّنْفِ وَجُبْنُهُ وَسَمْنُهُ صِنْفٌ.

وَمَنِ ابْتَاعَ طَعَاماً فَلاَ يَجُوزُ بَيْعُهُ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ إِذَا كَانَ شِرَاوهُ ذٰلِكَ عَلَى وَزْنِ أَوْ كَيْلٍ أَوْ عَدَدٍ بِخِلاَفِ الْجُزَافِ، وَكَذْلِكَ كُلُّ طَعَامٍ أَوْ إِذَامٍ أَوْ شَرَابٍ إِلاَّ الْمَاءَ وَحْدَهُ، وَمَا يَكُونُ مِنَ الأَذْوِيَةِ وَالزَّرَارِيعِ الَّتِي لاَ يُعْتَصَرُ مِنْهَا زَيْتُ فَلاَ يَدْخُلُ ذَٰلِكَ فِيمَا يَحْرُمُ مِنْ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ قَبْلَ فَيمَا يَحْرُمُ مِنْ بَيْعِ الطَّعَامِ الْقَرْضِ قَبْضِهِ أَوِ التَّفَاضُلِ فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ مِنْهُ. وَلاَ بَأْسَ بِبَيْعِ اَلطَّعَامِ الْقَرْضِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ، وَلاَ بَأْسَ بِالشَّرِكَةِ وَالتَّوْلِيَةِ وَالإِقَالَةِ فِي الطَّعَامِ الْمَكِيلِ قَبْلَ قَبْضِهِ.

وَكُلُّ عَقْدِ بَيْعِ أَوْ إِجَارَةٍ أَوْ كِرَاءٍ بِخَطَرٍ أَوْ غَرَرٍ فِي ثَمَنٍ أَوْ مَثْمُونِ أَوْ أَجَلٍ فَلاَ يَجُوزُ، وَلاَ يَجُوزُ بَيْعُ الْغَرَرِ وَلاَ بَيْعُ شَيْءٍ مَجْهُولِ وَلاَ إِلَى أَجَل مَجْهُولٍ.

وَلاَ يَجُوزُ فِي الْبُيُوعِ التَّذْلِيسُ وَلاَ الْغِشُ وَلاَ الْخِلاَبَةُ وَلاَ الْخَدِيعَةُ وَلاَ الْخَدِيعَةُ وَلاَ الْخَدِيعَةُ وَلاَ كَنْتُمَ مِنْ أَمْرِ سِلْعَتِهِ وَلاَ كَنْ يَكْتُمَ مِنْ أَمْرِ سِلْعَتِهِ مَا إِذَا ذَكَرَهُ كَرِهَهُ الْمُبْنَاعُ أَوْ كَانَ ذِكْرُهُ أَبْخَسَ لَهُ فِي الثَّمَنِ.

وَمَنِ الْبَتَاعَ عَبْداً فَوَجَدَ بِهِ عَيْباً فَلَهُ أَنْ يَخْبِسَهُ وَلاَ شَيْءَ لَهُ أَوْ يَرُدَّهُ وَيَأْخُذَ ثَمَنَهُ إِلاَّ أَنْ يَرْجِعَ بِقِيمَةِ الْعَيْبِ وَيَأْخُذَ ثَمَنَهُ إِلاَّ أَنْ يَرْجِعَ بِقِيمَةِ الْعَيْبِ الْقَدِيمِ مِنَ النَّمَنِ أَوْ يَرُدَّهُ وَيَرُدَّ مَا نَقَصَهُ الْعَيْبُ عِنْدَهُ. وَإِنْ رَدَّ عَبْداً بِعَيْبٍ وَقَدِ اَسْتَعَلَّهُ فَلَهُ غَلَّتُهُ.

وَالْبَيْعُ عَلَى الْخِيَارِ جَائِزٌ إِذَا ضَرَبَا لِلْلِكَ أَجَلاً قَرِيباً إِلَى مَا تُخْتَبرُ فِيهِ تِلْكَ السَّلْعَةُ أَوْ مَا تَكُونُ فِيهِ الْمَشُورَةُ، وَلاَ يَجُوزُ النَّقْدُ فِي الْخِيَارِ وَلاَ فِي عُهْدَةِ الشَّلاَثِ وَلاَ فِي الْمُواضَعَةِ بِشَرْطٍ، وَالنَّفَقَةُ فِي ذَلِكَ وَالضَّمَانُ عَلَى الْبَائِعِ. وَإِنَّمَا يُتَوَاضَعُ لِلاسْتِبْرَاءِ الْجَارِيَةُ الَّتِي لِلْفِرَاشِ فِي الْأَغْلَبِ أَوِ النِّي لِلْفِرَاشِ فِي الْأَغْلَبِ أَوِ النِّي لِلْفِرَاشِ فِي الْأَغْلَبِ أَوِ النِّي أَقَرُ الْبَائِعُ بِوَطْئِهَا، وَإِنْ كَانَتْ وَخْشاً وَلاَ تَجُوزُ الْبَرَاءَةُ اللَّي الْحَمْلِ إِلاَّ حَمْلاً ظَاهِراً، وَالْبَرَاءَةُ فِي الرَّقِيقِ جَائِزَةٌ مِمَّا لَمْ يَعْلَمِ الْبَائِعُ.

وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ الأُمُّ وَوَلَدِهَا فِي الْبَيْعِ حَتَّى يُثْغِرَ.

وَكُلُّ بَيْعٍ فَاسِدٍ فَضَمَانُهُ مِنَ الْبَائِعِ، فَإِنْ قَبَضَهُ الْمُبْتَاعُ فَضَمَانُهُ مِنَ الْمُبْتَاعِ مِنْ يَوْمٍ قَبْضِهِ، فَإِنْ حَالَ سُوقُهُ أَوْ تَغَيَّرُ فِي بَدَنِهِ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ يَوْمَ قَبْضِهِ وَلاَ يَوْدُهُ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا يُوزَنُ أَوْ يُكَالُ فَلْيَرُدَّ مِثْلَهُ، وَلاَ يُفِيتُ الرُّبَاعُ حَوَالَةُ الأَسْوَاقِ.

وَلاَ يَجُوزُ سَلَفٌ يَجُرُ مَنْفَعَةً، وَلاَ يَجُوزُ بَيَعٌ وَسَلَفٌ، وَكَلْلِكَ مَا قَارَنَ السَّلَفَ مِنْ إِجَارَةٍ أَوْ كِرَاءٍ، وَالسَّلَفُ جَائِزٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلاَّ فِي الْجَوَادِي، وَكَذَلِكَ تُرَابُ الْفِضَّةِ، وَلاَ تَجُوزُ الْوَضِيعَةُ مِنَ الدَّيْنِ عَلَى الزِّيَادَةِ تَعْجِيلِهِ وَلاَ التَّأْخِيرُ بِهِ عَلَى الزِّيَادَةِ فِيهِ، وَلاَ تَعْجِيلُ عَرْضِ عَلَى الزِّيَادَةِ فِيهِ إِذَا كَانَ مِنْ بَيْعٍ وَلاَ بَأْسَ بِتَعْجِيلِهِ ذَٰلِكَ مِنْ قَرْضِ إِذَا كَانَتِ الزِّيَادَةُ فِي الصَّفَةِ. وَمَنْ رَدَّ فِي الْقَرْضِ أَكْثَرَ عَدَداً فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ فَقَدِ فِي الصَّفَةِ. وَمَنْ رَدَّ فِي الْقَرْضِ أَكْثَرَ عَدَداً فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ فَقَدِ اخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شَرْطٌ وَلاَ وَأَيِّ وَلاَ عَادَةً، فَأَجَازَهُ الشَهَبُ وَكَرِهَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَلَمْ يُجِزْهُ.

وَمَنْ عَلَيْهِ دَنَانِيرُ أَوْ دَرَاهِمُ مِنْ بَيْعِ أَوْ قَرْضِ مُؤَجَّلٍ فَلَهُ أَنْ يُعَجِّلَهُ قَبْلَ أَجَلِهِ، وَكَذْلِكَ لَهُ أَنْ يُعَجِّلَ الْعُرُوضَ وَالطَّعَامَ مِنْ قَرْضٍ لاَ مِنْ بَيْع.

وَلاَ يَجُوزُ بَيْعُ ثَمَرٍ أَوْ حَبِّ لَمْ يَبْدُ صَلاَحُهُ، وَيَجُوزُ بَيْعُهُ إِذَا بَدَا صَلاَحُ بَعْضِهِ، وَإِنْ نَخْلَةً مِنْ نَخِيل كَثِيرَةٍ.

وَلاَ يَجُوزُ بَيْعُ مَا فِي الأَنْهَارِ وَالْبِرَكِ مِنَ الْحِيتَانِ، وَلاَ بَيْعُ الْجَنِينِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ، وَلاَ بَيْعُ مَا فِي بُطُونِ سَائِرِ الْحَيَوَانَاتِ، وَلاَ بَيْعُ نِتَاجِ مَا تُنتَجُ النَّاقَةُ، وَلاَ بَيْعُ مَا فِي ظُهُورِ الإِبِلِ، وَلاَ بَيْعُ الآبِقِ وَالْبَعِيرِ الشَّارِدِ، وَنُهِيَ عَنْ بَيْعِ الْكِلاَبِ، وَاخْتُلِفَ فِي بَيْعِ مَا أُذِنَ فِي اتِّخَاذِهِ مِنْهَا، وَأَمَّا مَنْ قَتَلَهُ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ.

وَلاَ يَجُوزُ بَيْعُ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ مِنْ جِنْسِهِ، وَلاَ بَيْعَتَانِ فِي بَيْعَةٍ، وَلاَ يَجُوزُ بَيْعُ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ مِنْ جِنْسِهِ، وَلاَ الزَّبِيبِ بِالْعِنْبِ، لاَ وَلْإِلَّهُ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ، وَلاَ الزَّبِيبِ بِالْعِنْبِ، لاَ مُتَفَاضِلا وَلاَ مِثْلاً بِمِثْلِ، وَلاَ رَطْبِ بِيَابِسٍ مِنْ جِنْسِهِ مِنْ سَافِرِ النَّمَارِ وَالْفَوَاكِهِ، وَهُوَ مِمَّا نُهِي عَنْهُ مِنَ الْمُزَابَنَةِ، وَلاَ يُبَاعُ جُزَافٌ بِمَكِيلٍ مِنْ وَالْفَوَاكِهِ، وَهُوَ مِمَّا نُهِي عَنْهُ مِنَ الْمُزَابَنَةِ، وَلاَ يُبَاعُ جُزَافٌ بِمَكِيلٍ مِنْ وَالْفَوَاكِهِ، وَهُوَ مِمَّا نُهِي عَنْهُ مِنَ الْمُزَابَنَةِ، وَلاَ يُبَاعُ جُزَافٌ بِمَكِيلٍ مِنْ وَالْفَوْلُ بَيْنَهُمَا إِنْ كَانَ صِنْفِهِ إِلاَّ أَنْ يَتَبَيَّنَ الْفَضْلُ بَيْنَهُمَا إِنْ كَانَ مِنْ مَكَانُهُ أَوْ يَكُونَ مِمَّا يُغِهُمُ اللَّهِ فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ مِنْهُ، وَلاَ بَأْسَ بِبَيْعِ الشَّيْءِ الشَّيْءِ مِمَّا يُؤْمَنُ تَعْبُورُ التَّفَاصُلُ فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ مِنْهُ، وَلاَ بَأْسَ بِبَيْعِ الشَّيْءِ الشَّيْءِ عَلَى الصَّفَةِ، وَلا يُنْقَدُ فِيهِ بِشَرْطِ إِلاَّ أَنْ يَقْرُبَ مَكَانُهُ أَوْ يَكُونَ مِمَّا يُؤْمَنُ تَغَيْرُهُ مِنْ دَارِ أَوْ أَرْضِ أَوْ شَجَرِ فَيَجُورُ التَّقَدُ فِيهِ.

وَالْعُهْدَةُ جَائِزَةٌ فِي الرَّقِيقِ إِنِ اشْتُرِطَتْ أَوْ كَانَتْ جَارِيَةً بِالْبَلَدِ، فَعُهْدَةُ الشَّنَةِ مِنَ فَعُهْدَةُ الشَّنَةِ مِنَ فَكِلِّ شَيْءٍ، وَعُهْدَةَ السَّنَةِ مِنَ الْبُنُونِ وَالْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ.

ولا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي الْعُرُوضِ وَالرَّقِيقِ وَالْحَيَوَانِ وَالطَّعَامِ وَالإِدَامِ بِصِفَةٍ مَعْلُومَةٍ وَأَجَلٍ مَعْلُومٍ، وَيُعَجُّلُ رَأْسَ الْمَالِ أَوْ يُوَخَّرُهُ إِلَى مِثْلِ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةٍ وَإِنْ كَانَ بِشَرْطٍ، وَأَجَلُ السَّلَمِ أَحَبُ إِلَيْنَا أَنْ يَكُونَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْما أَوْ عَلَى أَنْ يُقْبَضَ بِبَلَدِ آخَرَ، وَإِنْ كَانَتْ مَسَافَتُهُ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً. وَمَنْ أَسْلَمَ إِلَى ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ يَقْبِضُهُ بِبَلَدِ أَسْلَمَ فِيهِ فَقَدْ أَجَازَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَكَرِهَهُ آخَرُونَ، وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ رَأْسُ الْمَالِ مِنْ جِنْسِ مَا أُسْلِمَ فِيهِ، وَلاَ يُسْلَمُ شَيْءٌ فِي جَنْسِهِ أَوْ فِيمَا يَقْرُبُ مِنْهُ إِلاَّ أَنْ يُقْرِضَهُ شَيْءٌ فِي جَنْسِهِ أَوْ فِيمَا يَقْرُبُ مِنْهُ إِلاَّ أَنْ يُقْرِضَهُ شَيْئاً فِي مِثْلِهِ صِفَةً وَمِقْدَاراً وَالنَّفْعُ لِلْمُتَسَلِّفِ.

وَلاَ يَجُوزُ دَيْنٌ بِدَيْنِ، وَتَأْخِيرُ رَأْسِ الْمَالِ بِشَرْطِ إِلَى مَحَلُ السَّلَمَ أَوْ مَا بَعُدَ مِنَ الْعُقْدَةِ مِنْ ذَلِكَ، وَلاَ يَجُوزُ فَسْخُ دَيْنٍ فِي دَيْنٍ وَهُوَ أَنَّ يَكُونَ لَكَ شَيْءٌ فِي فَيْ فَيْ شَيْءٍ آخَرَ لاَ تَتَعَجَّلُهُ.

وَلاَ يَجُوزُ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ عَلَى أَنْ لاَ يَكُونَ عَلَيْكَ حَالاً. وَإِذَا يِعْتَ سِلْعَةً بِثَمَنِ مُؤَجَّلٍ فَلاَ تَشْتَرِهَا بِأَقَلٌ مِنْهُ نَقْداً أَوْ إِلَى أَجَلِ دُونَ الأَجَلِ الأَوَّلِ وَلاَ بِأَكْثَرَ مِنْهُ إِلَى أَبْعَدَ مِنْ أَجَلِهِ، وَأَمَّا إِلَى الأَجَلِ نَفْسِهِ، فَذَلِكَ كُلُهُ جَائِزٌ وَتَكُونُ مُقَاصَّةً.

وَلاَ بَأْسَ بِشِرَاءِ الْجُزَافِ فِيمَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ سِوَى الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ مَا كَانَ مَسْكُوكاً، وَأَمَّا نِقَارُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَلْلِكَ فِيهِمَا جَائِزٌ، وَلاَ يَجُوزُ شِرَاءُ الرَّقِيقِ وَالثُيَابِ جُزَّافاً، وَلاَ مَا يُمْكِنُ عَدُّهُ بِلاَ مَشَقَّةٍ جُزَافاً.

وَمَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أَبُرَتْ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ، وَكَذْلِكَ غَيْرُهَا مِنَ الثُّمَارِ؛ وَالإِبَارُ: التَّذْكِيرُ، وَإِبَارُ الزَّرْعِ: خُرُوجُهُ مِنَ الأَرْض.

وَمَنْ بَاعَ عَبْداً وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَاثِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ. وَلاَ بَأْسَ بِشِرَاءِ مَا فِي الْعِدْلِ عَلَى الْبَرْنَامِجِ بِصِفَةٍ مَعْلُومَةٍ، وَلاَ يَجُوزُ شِرَاءُ ثَوْبٍ لاَ يُنْشَرُ وَلاَ يُوصَفُ أَوْ فِي لَيْلِ مُظْلِمِ لاَ يَتَأَمَّلاَنِهِ وَلاَ يَعْرِفَانِ مَا فِيهِ. وَكَذْلِكَ الدَّابَةُ فِي لَيْل مُظْلِم.

وَلاَ يَسُومُ أَحَدُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَذَٰلِكَ إِذَا رَكَنَا وَتَقَارَبَا لاَ فِي أَوَّلِ التَّسَاوُم.

وَالْبَيْعُ يَنْعَقِدُ بِالْكَلاَمِ وَإِنْ لَمْ يَفْتَرِقِ الْمُتَبَايِعَانِ.

وَالإِجَارَةُ جَائِزَةٌ إِذَا ضَرَبَا لَهَا أَجَلاً وَسَمَّيَا الثَّمَنَ وَلاَ يُضْرَبُ فِي الْجُعْلِ أَجَلٌ فِي رَدٌ آبِقِ أَوْ بَعِيرٍ شَارِدٍ أَوْ حَفْرٍ بِثْرٍ أَوْ بَيْعٍ ثَوْبٍ وَنَحْوِهِ، وَلاَ شَيْءَ لَهُ إِلاَّ بِتَمَامِ الْعَمَلِ. وَالأَجِيرُ عَلَى الْبَيْعِ إِذَا تَمَّ الأَجَلُ وَلَمْ يَبِعْ وَجَبَ لَهُ جَمِيعُ الأَجْرِ، وَإِنْ بَاعَ فِي نِصْفِ الأَجَلِ فَلَهُ نِصْفُ الإِجَارَةِ.

وَالْكِرَاءُ كَالْبَيْعِ فِيمَا يَحِلُّ وَيَحْرُمُ. وَمَنِ اكْتَرَى دَابَّةً بِعَيْنِهَا إِلَى بَلَدٍ فَمَاتَتْ انْفَسَخَ الْكِرَاءُ فِيمَا بَقِيَ، وَكَذْلِكَ الأَجِيرُ يَمُوتُ وَالدَّارُ تَنْهَدِمُ قَبْلَ تَمَام مُدَّةِ الْكِرَاءِ.

وَلاَ بَأْسَ بِتَعْلِيمِ الْمُتَعَلِّمِ الْقُرْآنَ عَلَى الْحِذَاقِ وَمُشَارَطَةِ الطَّبِيبِ عَلَى الْبُرْءِ.

وَلاَ يَنْتَقِضُ الْكِرَاءُ بِمَوْتِ الرَّاكِبِ أَوِ السَّاكِنِ وَلاَ بِمَوْتِ غَنَمِ الرَّعَايَةِ وَلْيَأْتِ بِمِثْلِهَا، وَمَنْ اكْتَرَى كِرَاءٌ مَضْمُوناً فَمَاتَتِ الدَّابَّةُ فَلْيَأْتِ بِغَيْرِهَا، وَإِنْ مَاتَ الرَّاكِبُ لَمْ يَنْفَسِخِ الْكِرَاءُ وَلْيَكْتَرُوا مَكَانَهُ غَيْرَهُ. وَمَنِ اكْتَرَى مَاعُوناً أَوْ غَيْرَهُ فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ فِي هَلاَكِهِ بِيَدِهِ وَهُوَ مُصَدَّقٌ إِلاَّ أَنْ يَتَبَيَّنَ كَذِبُهُ.

وَالصُّنَّاءُ ضَامِنُونَ لِمَا غَابُوا عَلَيْهِ عَمِلُوهُ بِأَجْرٍ أَوْ بِغَيْرِ أَجْرٍ، وَلاَ

ضَمَانَ عَلَى صَاحِبِ الْحَمَّامِ، وَلاَ ضَمَانَ عَلَى صَاحِبِ السَّفِينَةِ، وَلاَ كِرَاءَ لَهُ إِلاَّ عَلَى الْبَلاَغ.

وَلاَ بَأْسَ بِالشَّرِكَةِ بِالأَبْدَانِ إِذَا عَمِلاَ فِي مَوْضِعِ وَاحِدٍ عَمَلاً وَاحِدًا أَوْ مُتَقَارِباً، وَتَجُوزُ الشَّرِكَةُ بِالأَمْوَالِ عَلَى أَنْ يَكُونُ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا بِقَدْرِ مَا أَخْرَجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَالْعَمَلُ عَلَيْهِمَا بِقَدْرِ مَا شَرَطَا مِنَ الرِّبْحِ لِكُلُّ وَاحِدٍ، وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يَخْتَلِفَ رَأْسُ الْمَالِ وَيَسْتَوِيَا فِي الرِّبْحِ لِكُلُّ وَاحِدٍ، وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يَخْتَلِفَ رَأْسُ الْمَالِ وَيَسْتَوِيَا فِي الرِّبْح.

وَالْقِرَاضُ جَائِزٌ بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِم، وَقَدْ أُرْخِصَ فِيهِ بِنِقَارِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلاَ يَجُوزُ بِالْعُرُوضِ وَيَكُونُ إِنْ نَزَلَ أَجِيراً فِي بَيْعِهَا وَعَلَى وَالْفِضَّةِ، وَلاَ يَجُوزُ بِالْعُرُوضِ وَيَكُونُ إِنْ نَزَلَ أَجِيراً فِي بَيْعِهَا وَعَلَى قِرَاضِ مِثْلِهِ فِي الثَّمَٰنِ، وَلِلْعَامِلِ كِسْوَتُهُ وَطَعَامُهُ إِذَا سَافَرَ فِي الْمَالِ النَّهَ وَالْمَالِ اللَّهُ بَالٌ وَإِنَّمَا يَكْتَسِي فِي السَّفَرِ الْبَعِيدِ، وَلاَ يَقْتَسِمَانِ الرِّبْحَ حَتَّى يَنِضُ رَأْسُ الْمَالِ.

وَالْمُسَاقَاةُ جَائِزَةٌ فِي الْأُصُولِ عَلَى مَا تَرَاضِيَا ْعَلَيْهِ مِنَ الْأَجْزَاءِ وَالْعَمَلُ كُلُهُ عَلَى الْمُسَاقَاةِ وَالْعَمَلُ كُلُهُ عَلَى الْمُسَاقَاةِ وَلاَ يَشْتَرِطُ عَلَيْهِ عَمَلاً غَيْرَ عَمَلِ الْمُسَاقَاةِ وَلاَ عَمَلَ شَيْء يُنْشِئُهُ فِي الْحَائِطِ إِلاَّ مَا لاَ بَالَ لَهُ مِنْ شَدُّ الْحَظِيرَةِ وَإِصْلاَحِ الضَّفِيرَةِ - وَهِيَ مُجْتَمَعُ الْمَاءِ - مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْشِيء بِنَاءَهَا. وَالتَّذْكِيرُ عَلَى الْعَامِلِ وَتَنْقِيَةُ مَنَاقِعِ الشَّجَرِ وَإِصْلاَحُ مَسْقَطِ الْمَاءِ مِنَ النَّذُكِيرُ عَلَى الْعَامِلِ وَتَنْقِيَةُ مَنَاقِعِ الشَّجَرِ وَإِصْلاَحُ مَسْقَطِ الْمَاءِ مِنَ النَّذُكِيرُ عَلَى الْعَامِلِ وَتَنْقِيَةُ مُنَاقِعِ الشَّجَرِ وَإِصْلاَحُ مَسْقَطِ الْمَاءِ مِنَ النَّوْبِ وَتَنْقِيَةُ الْعَيْنِ وَشِبْهُ ذٰلِكَ جَائِزٌ أَنْ يُشْتَرَطَ عَلَى الْعَامِلِ. وَلاَ تَجُودُ الْمُسَاقَاةُ عَلَى إِخْرَاجٍ مَا فِي الْحَائِطِ مِنَ الدَّوَابُ وَمَا مَاتَ مِنْهَا فَعَلَى رَبِّهِ الْمُسَاقَاةُ عَلَى إِخْرَاجٍ مَا فِي الْحَائِطِ مِنَ الدَّوَابُ وَمَا مَاتَ مِنْهَا فَعَلَى رَبِّهِ خَلَفُهُ. وَنَفَقَةُ الدَّوَابُ وَالْاجُرَاءِ عَلَى الْعَامِلِ وَعَلَيْهِ ذَرِيعَةُ الْبَيَاضِ خَلَفُهُ. وَنَفَقَةُ الدَّوابُ وَالاَّ عَلَى الْعَامِلِ وَعَلَيْهِ ذَرِيعَةُ الْبَيَاضِ خَلَى الْعَامِلِ وَعَلَيْهِ ذَرِيعَةُ الْبَيَاضِ

الْيَسِيرِ. وَلاَ بَأْسَ أَنْ يُلْغَى ذٰلِكَ لِلْعَامِلِ وَهُوَ أَحَلُهُ، وَإِنْ كَانَ الْبَيَاضُ كَثِيراً لَمْ يَجُزْ أَنْ يَذْخُلَ فِي مُسَاقَاةِ النَّخْلِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ قَدْرَ الثُّلُثِ مِنَ الْجَمِيعِ فَأَقَلَّ.

وَالشَّرِكَةُ فِي الزَّرْعِ جَائِزَةٌ إِذَا كَانَتِ الزَّرِيعَةُ مِنْهُمَا جَمِيعاً وَالرُّبْحُ بَيْنَهُمَا، وَإِذَا كَانَتِ الأَرْضُ لأَحَدِهِمَا وَالْعَمَلُ عَلَى الآخَرِ أَوِ الْعَمَلُ بَيْنَهُمَا وَاكْتَرَيَا الأَرْضَ أَوْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا، أَمَّا إِنْ كَانَ الْبِذُرُ مِنْ عِنْدَ أَحَدِهِمَا وَمِنْ عِنْدِ الآخَرِ الأَرْضُ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ أَوْ عَلَيْهِمَا وَالرَّبْحُ بَيْنَهُمَا لَمَ يَجُوْ، وَلَوْ كَانَا الْحَتَرَيَا الأَرْضَ وَالْبَذْرُ مِنْ عِنْدِ وَاحِدٍ وَعَلَى الآخِرِ الْعَمَلُ جَازَ إِذَا تَقَارَبَتْ قِيمَةُ ذٰلِكَ. وَلاَ يُنْقَدُ فِي كِرَاءِ أَرْضٍ غَيْرِ مَأْمُونَة قَبْلَ أَنْ تُرْوَى.

وَمَنِ النّاعَ ثَمَرَةً فِي رُؤوسِ الشَّجَرِ فَأُجِيحَ بِبَرْدِ أَوْ جَرَادٍ أَوْ جَلِيدٍ أَوْ جَلِيدٍ أَوْ جَلِيدٍ أَوْ خَلِيدٍ أَوْ غَيْرِهِ، فَإِنْ أُجِيحَ قَدْرُ الثُّلُثِ فَأَكْثَرُ وُضِعَ عَنِ الْمُشْتَرِي قَدْرُ ذَٰلِكَ مِنَ الثَّمَنِ وَمَا نَقَصَ عَنِ الثُّلُثِ فَمِنَ الْمُبْتَاعِ، وَلاَ جَائِحَةً فِي الزَّرْعِ وَلاَ فِيمَا الشَّمَٰزِي بَعْدَ أَنْ يَبِسَ مِنَ النُّمَارِ وَتُوضَعُ جَائِحَةُ الْبُقُولِ وَإِنْ قَلَّتْ، وَقِيلَ: لاَ يُوضَعُ إِلاَّ قَدْرُ الثُّلُثِ.

وَمَنْ أَعْرَى ثَمَرَ نَخَلاَتٍ لِرَجُلٍ مِنْ جِنَانِهِ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا إِذَا أَزْهَتْ بِخِرْصِهَا تَمْراً يُعْطِيهِ ذَٰلِكَ عِنْدَ الْجَذَاذِ إِنْ كَانَ فِيهَا خَمْسَةُ أَوْسُقٍ فَأَقَلُ، وَلاَ يَجُوزُ شِرَاءُ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ إِلاَّ بِالْعَيْنِ وَالْعَرْضِ.

# (بَابٌ) فِي الْوَصَايَا وَالْمُدَبِّرِ وَالْمُكَاتَّبِ وَالْمُغْتَقِ وَأُمُّ الْوَلَدِ وَالْوَلاَءِ

وَيَحِقُ عَلَى مَنْ لَهُ مَا يُوصِي فِيهِ أَنْ يُعِدُّ وَصِيَّتَهُ؛ وَلاَ وَصِيَّةً

لِوَارِثِ. وَالْوَصَايَا خَارِجَةٌ مِنَ الثُلُثِ وَيُرَدُّ مَا زَادَ عَلَيْهِ إِلاَّ أَنْ يُجِيزَهُ الْوَرَثَةُ، وَالْعِتْقُ بِعَيْنِهِ مُبَدًّا عَلَيْهَا وَالْمُدَبَّرُ فِي الصَّحَّةِ مُبَدًّأً عَلَى مَا فِي الْوَرَثَةُ، وَالْعِتْقُ بِعَيْنِهِ مُبَدًّا عَلَيْهِ، وَعَلَى مَا فَرَّطَ فِيهِ مِنَ الزَّكَاةِ فَأَوْصَى بِهِ فَإِنَّ الْمَرَضِ مِنْ عِنْقٍ وَغَيْرِهِ، وَعَلَى مَا فَرَّطَ فِيهِ مِنَ الزَّكَاةِ فَأَوْصَى بِهِ فَإِنَّ الْمَرضِ مِنْ عِنْهِ مُبَدًّا عَلَيْهِ. وَإِذَا ضَاقَ ذَلِكَ فِي ثُلُثِهِ مُبَدًّا عَلَيْهِ. وَإِذَا ضَاقَ الثَّلُثُ تَحَاصً أَهْلُ الْوَصَايَا الَّتِي لاَ تَبْدِيْةً فِيهَا. وَلِلرَّجُلِ الرُّجُوعُ عَنْ وَصِيتِهِ مِنْ عِنْقٍ وَغَيْرِهِ.

وَالتَّذْبِيرُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ أَنْتَ مُدَبَّرٌ أَوْ أَنْتَ حُرٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْ ، ثُمَّ لاَ يَجُوزُ لَهُ بَيْعُهُ وَلَهُ خِذْمَتُهُ وَلَهُ انْتِزَاعُ مَالِهِ مَا لَمْ يَمْرَضْ وَلَهُ وَطُوهُمَا إِنْ كَانَتْ أَمَةً ، وَلاَ يَطَأُ الْمُعْتَقَةَ إِلَى أَجَلٍ وَلاَ يَبِيعُهَا ، وَلَهُ أَنْ يَسْتَخْدِمَهَا وَلَهُ أَنْ يَسْتَخْدِمَهَا وَلَهُ أَنْ يَسْتَخْدِمَهَا وَلَهُ أَنْ يَسْتَخْدِمَهَا وَلَهُ أَنْ يَنْتَزَعَ مَالَهَا مَا لَمْ يَقْرُبِ الأَجَلُ .

وَإِذَا مَاتَ فَالْمُدَّبُّرُ مِنْ ثُلُثِهِ وَالْمُغْتَثُى إِلَى أَجَل مِنْ رَأْس مَالِهِ.

وَالْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَالْكِتَابَةُ جَائِزَةٌ عَلَى مَا رَضِيَهُ الْعَبْدُ، وَالْمُكَاتَبُ مِنَ الْمَالِ مُنَجَّماً قَلَّتِ النُّجُومُ أَوْ كَثُرَتْ، فَإِنْ عَجَزَ رَجَعَ رَجَعَ رَقِيقاً وَحَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهُ وَلاَ يُعَجُّزُهُ إِلاَّ السُّلْطَانُ بَعْدَ التَّلَوُمِ إِذَا امْتَنَعَ مِنَ التَّعْجِيزِ.

وَكُلُّ ذَاتِ رَحِم فَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا مِنْ مُكَاتَبَةٍ أَوْ مُدَبَّرَةٍ أَوْ مُعْتَقَةٍ إِلَى أَجَلٍ أَوْ مُدَبَّرَةٍ أَوْ مُعْتَقَةٍ إِلَى أَجَلٍ أَوْ مَرْهُونَةٍ وَوَلَدُ أُمُ الْوَلَدِ مِنْ غَيْرِ السَّيِّدِ بِمَنْزِلَتِهَا، وَمَالُ الْعَبْدِ لَهُ إِلاَّ أَنْ يَنْتَزِعَهُ السَّيِّدُ فَإِنْ أَعْتَقَهُ أَوْ كَاتَبَهُ وَلَمْ يَسْتَفْنِ مَالَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْتَزِعَهُ، وَلَيْسَ لَهُ وَطْءُ مُكَاتَبَةٍ، وَمَا حَدَثَ لِلْمُكَاتَبِ وَالْمُكَاتَبَةِ مِنْ وَلَدِ يَنْتَزِعَهُ، وَلَيْسَ لَهُ وَطْءُ مُكَاتَبَةٍ، وَمَا حَدَثَ لِلْمُكَاتَبِ وَالْمُكَاتَبَةِ مِنْ وَلَدِ دَخَلَ مَعَهُمَا فِي الْكِتَابَةِ وَعَتَقَ بِعِنْقِهِمَا، وَتَجُوزُ كِتَابَةُ الْجَمَاعَةِ وَلاَ يُعْتَقُونَ إِلاَّ بِأَدَاءِ الْجَمِيع.

وَلَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ عِنْقُ وَلاَ إِنْلاَفُ وَالِهِ حَتَّى يُعْتَقَ، وَلاَ يَتَزَوَّجُ وَلاَ يُسَافِرُ السَّفَرَ الْبَعِيدَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ، وَإِذَا مَاتَ وَلَهُ وَلَدٌ قَامَ مَقَامَهُ وَوَدًى مِنْ مَالِهِ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ حَالاً وَوَرِثَ مَنْ مَعْهُ مِنْ وَلَدِهِ مَا بَقِيَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي وَيُؤَدُّونَ نُجُوماً إِنْ كَانُوا كِبَاراً وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَانُوا صِغَاراً وَلَيْسَ فِي الْمَالِ قَدْرُ النَّجُومِ إِلَى بُلُوغِهِمُ السَّغيَ رَقُوا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ مَعَهُ فِي كِتَابَتِهِ وَرِثَهُ سَيُدُهُ إِلَى بُلُوغِهِمُ السَّغيَ رَقُوا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ مَعَهُ فِي كِتَابَتِهِ وَرِثَهُ سَيُدُهُ .

وَمَنْ أَوْلَدَ أَمَةً فَلَهُ أَنْ يَسْتَمْتِعَ مِنْهَا فِي حَيَاتِهِ وَتُعْتَقُ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ بَعْدَ مَمَاتِهِ، وَلاَ غَلَّةٌ وَلَهُ ذٰلِكَ فِي بَعْدَ مَمَاتِهِ، وَلاَ غَلَّةٌ وَلَهُ ذٰلِكَ فِي وَلَدِهَا مِنْ غَيْرِهِ وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ أُمَّهِ فِي الْعِنْقِ يُعْتَقُ بِعِنْقِهَا، وَكُلُّ مَا أَسْقَطَنْهُ مِمَّا يُعْلَمُ أَنَّهُ وَلَدٌ فَهِيَ بِهِ أُمُّ وَلَدٍ، وَلاَ يَنْفَعُهُ الْعَزْلُ إِذَا أَنْكَرَ وَلَدَهَا وَأَقَرً بِالْوَطْءِ فَإِنِ ادْعَى اسْتِبْرَاءَ لَمْ يَطَأْ بَعْدَهُ لَمْ يَلْحَقْ بِهِ مَا جَاءً مِنْ وَلَدٍ.

وَلاَ يَجُوزُ عِتْقُ مَنْ أَحَاطَ الدَّيْنُ بِمَالِهِ، وَمَنْ أَغْتَقَ بَعْضَ عَبْدِهِ اسْتُتِمَّ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِهِ مَعَهُ فِيهِ شَرِكَةٌ قُومً عَلَيْهِ نَصِيبُ شَرِيكِهِ بِقِيمَتِهِ يَوْمَ يُقَامُ عَلَيْهِ وَعَتَقَ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مَالٌ بَقِيَ سَهْمُ الشَّرِيكِ رَقِيقاً، وَمَنْ مَثَلَ بِعَبْدِهِ مُثْلَةً بَيِّنَةً مِنْ قَطْع جَارِحَةٍ ونَحْوِهِ عَتَقَ عَلَيْهِ.

وَمَنْ مَلَكَ أَبَوَيْهِ أَوْ أَحَداً مِنْ وَلَدِهِ أَوْ وَلَدِ وَلَدِهِ أَوْ وَلَدِ بَنَاتِهِ أَوْ جَدَّهُ أَوْ جَدَّتُهُ أَوْ أَخَاهُ لأَمُّ أَوْ لأَبِ أَوْ لَهُمَا جَمِيعاً عَتَقَ عَلَيْهِ، وَمَنْ أَعْتَقَ حَامِلاً كَانَ جَنِينُهَا حُرًّا مَعَهَا وَلاَ يُعْتَقُ فِي الرُّقَابِ الْوَاجِبَةِ مَنْ فِيهِ أَعْتَى مِنْ عِنْقِ بِتَذْبِيرٍ أَوْ كِتَابَةٍ أَوْ غَيْرِهِمَا وَلاَ أَعْمَى وَلاَ أَقْطَعُ الْيَدِ مَعْنَى مِنْ عِنْقِ بِتَذْبِيرٍ أَوْ كِتَابَةٍ أَوْ غَيْرِهِمَا وَلاَ أَعْمَى وَلاَ أَقْطَعُ الْيَدِ وَشِبْهُهُ وَلاَ مَنْ عَلَى غَيْرِ الإِسْلاَم. وَلاَ يَجُوزُ عِنْقُ الصَّبِيِّ وَلاَ المُولَى

عَلَيْهِ. وَالْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، وَلاَ يَجُوزُ بَيْعُهُ وَلاَ هِبَتُهُ. وَمَنْ أَعْتَقَ عَبْداً عَنْ رَجُلٍ فَالْوَلاَءُ لِمَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ وَهُوَ عَنْ رَجُلٍ فَالْوَلاَءُ لِمَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ وَهُوَ لِلْمُسْلِمِينَ، وَوَلاَءُ مَا أَعْتَقَتِ الْهُمَزْأَةُ لَهَا وَوَلاَءُ مَنْ يُجَرُّ مِنْ وَلَدِ أَوْ عَبْدِ أَعْتَقَتْهُ وَلاَ تَرِثُ مَا أَعْتَقَ عَيْرُهَا أَمِنْ أَبِ أَوِ ابْنِ أَوْ زَوْجٍ أَوْ غَيْرِهِ.

وَمِيرَاثُ السَّائِبَةِ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ.

وَالْوَلاَءُ لِلأَقْعَدِ مِنْ عَصَبِيَةِ الْمَيْتِ الأَوَّلِ، فَإِنْ تَرَكَ ابْنَيْنِ فَوَرِثَا وَلاَءً مَوْلَى لأَبِيهِمَا ثُمَّ مَاتَ أَخُدُهُمَا وَتَرَكَ بَنِينَ رَجَعَ الْوَلاَءُ إِلَى أَخِيهِ وُلاَءً مَوْلَى لأَبِيهِمَا ثُمَّ مَاتَ وَاحِدٌ وَتَرَكَ وَلَداً وَمَاتَ أَخُوهُ وَتَرَكَ وَلَدَيْنِ فَالْوَلاَءُ بَيْنَ الظَّلاَثَةِ أَثْلاَثَةٍ أَثْلاَثَةٍ أَثْلاَثَةً أَثْلاَثَةً أَثْلاَثَةً أَثْلاَثَةً إِثْلاَثَةً مِنَا لَا اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰ الللّٰهُ الللّٰمُ الللّٰمُ

## (بَابٌ) فِي الشَّفْعَةِ وَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْحُبُسِ وَالرَّهْنِ وَالْعَارِيَةِ وَالْوَدِيعَةِ وَاللَّقَطَةِ وَالْفَضبِ

وَإِنَّمَا الشَّفْعَةُ فِي الْمُشَاعِ وَلاَ شُفْعَةَ فِيمَا قَدْ قُسِمَ وَلاَ لِجَارٍ وَلاَ فِي طَرِيقٍ وَلاَ عَرْصَةِ دَارٍ قَدْ قُسِمَتْ بُيُوتُهَا وَلاَ فِي فَحْلِ نَخْلِ أَوْ بِشْرٍ إِذَا قُسِمَتِ النَّخْلُ أَوِ الأَرْضُ وَلاَ شُفْعَةَ إِلاَّ فِي الأَرْضِ وَمَا يَتَّصِلُ بِهَا مِنَ الْبِنَاءِ وَالشَّجْرِ. وَلاَ شُفْعَةَ لِلْحَاضِرِ بَعْدَ السَّنَةِ وَالْغَائِبُ عَلَى شُفْعَتِهِ وَإِنْ الْبِنَاءِ وَالشَّفِيعُ فَإِمَّا أَخْذَ أَوْ طَالَتْ غَيْبَتُهُ، وَعُهْدَةُ الشَّفِيعِ عَلَى الْمُشْتَرِي، وَيُوقَفُ الشَّفِيعُ فَإِمَّا أَخْذَ أَوْ طَالَتْ غَيْبَتُهُ، وَعُهْدَةُ الشَّفِيعِ عَلَى الْمُشْتَرِي، وَيُوقَفُ الشَّفِيعُ فَإِمَّا أَخْذَ أَوْ تَرَكَ، وَلاَ تُوهَبُ الشَّفِيعُ وَلاَ ثَبَاعُ وَتُقْسَمُ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ بِقَدْرِ الأَنْصِبَاءِ.

وَلاَ تَتِمُّ هِبَةً وَلاَ صَدَقَةً وَلاَ حُبُسٌ إِلاَّ بِالْحِيَازَةِ، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تُحَازَ عَنْهُ فَهِيَ مِيرَاتٌ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ ذٰلِكَ فِي الْمَرَضِ فَذَلِكَ نَافِذٌ مِنَ الثُّلُثِ إِنْ كَانَ لِغَيْرِ وَارِثٍ.

وَالْهِبَةُ لِصِلَةِ الرَّحِمِ أَوْ لِفَقِيرِ كَالصَّدَقَةِ لاَ رُجُوعَ فِيهَا، وَمَنْ تَصَدُّقَ عَلَى وَلَدِهِ الرَّحِمِ أَوْ لِفَقِيرِ كَالصَّدَقَةِ لاَ رُجُوعَ فِيهَا، وَمَنْ تَصَدُّقَ عَلَى وَلَدِهِ فَلاَ رُجُوعَ لَهُ وَلَهُ أَنْ يَعْتَصِرَ مَا وَهَبَ لِوَلَدِهِ الصَّغِيرِ أَوِ الْكَبِيرِ مَا لَمْ يُنْكَحْ لِلْلِكَ أَوْ يُدَايَنْ أَوْ يُحْدِثْ فِي الْهِبَةِ حَدَثًا. وَالأُمُ تَعْتَصِرُ مَا دَامَ الأَبُ حَيًّا، فَإِذَا مَاتَ لَمْ تَعْتَصِرْ، وَلاَ يُعْتَصَرُ مِنْ يَتِيمٍ وَالْيُتُمُ مِنْ قِبَلِ الأَبِ.

وَمَا وَهَبَهُ لاَيْنِهِ الصَّغِيرِ فَحِيَازَتُهُ لَهُ جَائِزَةٌ إِذَا لَمْ يَسْكُنْ ذَٰلِكَ أَوْ يَلْبَسْهُ إِنْ كَانَ ثَوْباً، وَإِنَّمَا يَجُوزُ لَهُ مَا يُعْرَفُ بِعَيْنِهِ، وَأَمَّا الْكَبِيرُ فَلاَ تَجُوزُ حِيَازَتُهُ لَهُ.

وَلاَ يَرْجِعُ الرَّجُلُ فِي صَدَقَتِهِ وَلاَ تَرْجِعُ إِلَيْهِ إِلاَّ بِالْمِيرَاثِ. وَلاَ بَأْسَ أَنْ يَشْرَبَ مِنْ لَبَنِ مَا تَصَدَّقَ بِهِ. وَلاَ يَشْتَرِي مَا تَصَدَّقَ بِهِ.

وَالْمَوْهُوبُ لِلْعِوَضِ إِمَّا أَثَابَ الْقِيمَةَ أَوْ رَدَّ الْهِبَةَ فَإِنْ فَاتَتْ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا، وَذٰلِكَ إِذَا كَانَ يُرَى أَنَّهُ أَرَادَ الثَّوَابَ مِنَ الْمَوْهُوبِ لَهُ.

وَيُكْرَهُ أَنْ يَهَبَ لِبَعْضِ وَلَدِهِ مَالَهُ كُلَّهُ، وَأَمَّا الشَّيْءُ مِنْهُ فَذَلِكَ سَائِغٌ. وَلاَ بَأْسَ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَى الْفُقَرَاءِ بِمَالِهِ كُلِّهِ شِهِ.

وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً فَلَمْ يَحُزْهَا الْمَوْهُوبُ لَهُ حَتَّى مَرِضَ الْوَاهِبُ أَوْ أَفْلَسَ فَلَيْسَ لَهُ حَيْئِذٍ قَبْضُهَا، وَلَوْ مَاتَ الْمَوْهُوبُ لَهُ كَانَ لِوَرَثَتِهِ الْقِيَامُ فِيهَا عَلَى الْوَاهِبِ الصَّحِيحِ.

وَمَنْ حَبَّسَ دَاراً فَهِيَ عَلَى مَا جَعَلَهَا عَلَيْهِ إِنْ حِيزَتْ قَبْلَ مَوْتِهِ وَلَوْ كَانَتْ حُبُساً عَلَى وَلَدِهِ الصَّغِيرِ جَازَتْ حِيَازَتُهُ لَهُ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ وَلْيُكْرِهَا لَهُ وَلاَ يَسْكُنُهَا، فَإِنْ لَمْ يَدَغْ سُكْنَاهَا حَتَّى مَاتَ بَطَلَتْ، وَإِنِ انْقَرَضَ مَنْ حُبُسَتْ عَلَيْهِ رَجَعَتْ حُبُساً عَلَى أَقْرَبِ النَّاسِ بِالْمُحَبُّسِ يَوْمَ الْمَرْجِع. الْمَرْجِع.

وَمَنْ أَغْمَرَ رَجُلاً حَيَاتَهُ دَاراً رَجَعَتْ بَعْدَ مَوْتِ السَّاكِنِ مِلْكاً لِرَبُّهَا، وَكَذَلِكَ إِنْ أَغْمَرَ عَقِبَهُ فَانْقَرَضُوا بِخِلاَفِ الْحُبُسِ، فَإِنْ مَاتَ الْمُعْمِرُ يَوْمَئِذِ كَانَتْ لِوَرَئَتِهِ يَوْمَ مَوْتِهِ مِلْكاً.

وَمَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِ الْحُبُسِ فَنَصِيبُهُ عَلَى مَنْ بَقِيَ، وَيُؤْثُرُ فِي الْحُبُسِ أَهْلُ الْحَاجَةِ بِالسُّكْنَى وَالْغِلَّةِ، وَمَنْ سَكَنَ فَلاَ يَخْرُجُ لِغَيْرِهِ إِلاَّ الْحُبُسِ الْمُحُبُسِ شَرْطٌ فَيَمْضِي، وَلاَ يُبَاعُ الْحُبُسُ وَإِنْ خَرِبَ وَيُبَاعُ الْفُبُسُ وَإِنْ خَرِبَ وَيُبَاعُ الْفَرَسُ الْحُبُسُ يَكْلَبُ وَيُجْعَلُ ثَمَنُهُ فِي مِثْلِهِ أَوْ يُعَانُ بِهِ فِيهِ، وَاخْتُلِفَ فِي مِثْلِهِ أَوْ يُعَانُ بِهِ فِيهِ، وَاخْتُلِفَ فِي الْمُعَاوَضَةِ بِالرَّبْعِ الْخَرِبِ بِرَبْعِ غَيْرِ خَرِبٍ.

وَالرَّهْنُ جَائِزٌ وَلاَ يَتِمُ إِلاَّ بِالْحِيَازَةِ وَلاَ تَنْفَعُ الشَّهَادَةُ فِي حِيَازَتِهِ إِلاَّ بِمُعَايَنَةِ الْبَيِّنَةِ، وَضَمَانُ الرَّهْنِ مِنَ الْمُرْتَهِنِ فِيمَا يُغَابُ عَلَيْهِ وَلاَ يَضْمَنُ مَا لاَ يُغَابُ عَلَيْهِ. وَثَمَرَةُ النَّخُلِ الرَّهْنِ لِلرَّاهِنِ، وَكَذَلِكَ غَلَّةُ الدُّورِ وَالْوَلَدِ رَهْنٌ مَعَ الأَمَةِ الرَّهْنِ تَلِدُهُ بَعْدَ الرَّهْنِ، وَلاَ يَكُونُ مَالُ النَّهْرِ وَالْوَلَدِ رَهْنٌ مَعَ الأَمَةِ الرَّهْنِ تَلِدُهُ بَعْدَ الرَّهْنِ، وَلاَ يَكُونُ مَالُ الْعَبْدِ رَهْنَا إِلاَّ بِشَرْطٍ، وَمَا هَلَكَ بِيَدِ أَمِينِ فَهُوَ مِنَ الرَّاهِنِ

وَالْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ يَضْمَنُ مَا يُغَابُ عَلَيْهِ وَلاَ يَضْمَنُ مَا لاَ يُغَابُ عَلَيْهِ مِنْ عَبْدٍ أَوْ دَابَّةٍ إِلاَّ أَنْ يَتَعَدَّى. وَالْمُودَعُ إِنْ قَالَ: رَدَدْتُ الْوَدِيعَةَ إِلَيْكَ صُدُقَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ قَبَضَهَا بِإِشْهَادٍ، وَإِنْ قَالَ: ذَهَبَتْ فَهُوَ مُصَدَّقٌ بِكُلُّ صُدُقَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ قَبَضَهَا بِإِشْهَادٍ، وَإِنْ قَالَ: ذَهَبَتْ فَهُوَ مُصَدَّقٌ بِكُلُّ حَالٍ، وَالْعَارِيَةُ لاَ يُصَدَّقُ فِي هَلاَكِهَا فِيمَا يُغَابُ عَلَيْهِ، وَمَنْ تَعَدَّى عَلَى وَدِيعَةٍ ضَمِنَهَا، وَإِنْ كَانَتْ دَنَانِيرَ فَرَدَّهَا فِي صُرَّتِهَا ثُمَّ هَلَكَتْ فَقَدِ

اخْتُلِفَ فِي تَضْمِينِهِ، وَمَنِ اتَّجَرَ بِوَدِيعَةٍ فَذَلِكَ مَكْرُوهٌ وَالرَّبْحُ لَهُ إِنْ كَانَتْ عَيْناً، وَإِنْ بِبَاعَ الْوَدِيعَةَ وَهِيَ عَرْضٌ فَرَبُّهَا مُخَيَّرٌ فِي الشَّمَنِ أَوِ الْقِيمَةِ يَوْمَ التَّعَدِّي.

وَمَنْ وَجَدَ لُقُطَةً فَلْيُعَرِّفْهَا سَنَةً بِمَوْضِعِ يَرْجُو التَّعْرِيفَ بِهَا، فَإِنْ تَمَتْ سَنَةٌ وَلَمْ يَأْتِ لَهَا أَحَدٌ فَإِنْ شَاءَ حَبَسَهَا وَإِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِهَا وَضَمِنَهَا لِرَبِّهَا إِنْ جَاءَ، وَإِنِ انْتَفَعَ بِهَا ضَمِنَهَا، وَإِنْ هَلَكَتْ قَبْلَ السَّنَةِ أَوْ وَضَمِنَهَا لِرَبِّهَا إِنْ جَاءَ، وَإِنِ انْتَفَعَ بِهَا ضَمِنَهَا، وَإِذَا عَرَفَ طَالِبُهَا الْعِفَاصَ وَالْوِكَاءَ بَعْدَهَا بِغَيْرِ تَحْرِيكِ لَمْ يَضْمَنْهَا، وَإِذَا عَرَفَ طَالِبُهَا الْعِفَاصَ وَالْوِكَاءَ أَخُذَها، وَلاَ يَأْخُذُ الرَّجُلُ ضَالَةَ الإِبِلِ مِنَ الصَّحْرَاءِ وَلَهُ أَخْذُ الشَّاةِ وَأَكُلُهَا إِنْ كَانَتْ بِفَيْفَاءَ لاَ عِمَارَةً فِيهَا. وَمَنِ اسْتَهْلَكَ عَرْضاً فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ وَكُلُّ مَا يُوزَنُ أَوْ يُكَالُ فَعَلَيْهِ مِثْلُهُ.

وَالْغَاصِبُ فَهَامِنٌ لِمَا غَصَبَ، فَإِنْ رَدَّ ذَٰلِكَ بِحَالِهِ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ، وَإِنْ تَغَيَّرُ فِي يَدِهِ فَرَبُّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَخْذِهِ بِنَقْصِهِ أَوْ تَضْمِينِهِ الْقِيمَة، وَلَوْ كَانَ النَّقْصُ بِتَعَدِّيهِ خُيِّرَ أَيْضاً فِي أَخْذِهِ وَأَخْذِ مَا نَقَصَهُ، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي ذَٰلِكَ.

وَلاَ غَلَةَ لِلْغَاصِبِ وَيَرُدُّ مَا أَكُلَ مِنْ غَلَةٍ أَوِ انْتَفَعَ، وَعَلَيْهِ الْحَدُّ إِنْ وَطِيءَ وَوَلَدُهُ رَقِيقٌ لِرَبُ الأَمَةِ، وَلاَ يَطِيبُ لِغَاصِبِ الْمَالِ رِبْحُهُ حَتَّى يَرُدُّ رَأْسَ الْمَالِ عَلَى رَبِّهِ، وَلَوْ تَصَدَّقَ بِالرِّبْحِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى بَغْضِ يَرُدُّ رَأْسَ الْمَالِ عَلَى رَبِّهِ، وَلَوْ تَصَدَّقَ بِالرِّبْحِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى بَغْضِ أَصْحَابِ مَالِكِ، وَفِي بَابِ الأَقْضِيَةِ شَيْءٌ مِنْ لهٰذَا الْمَعْنَى.

### (بَابٌ) فِي أَحْكَامِ الدَّمَاءِ وَالْحُدُودِ

وَلاَ تُقْتَلُ نَفْسٌ بِنَفْسِ إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ عَادِلَةٍ أَوْ بِاغْتِرَافٍ أَوْ بِالْقَسَامَةِ إِذَا

وَجَبَتْ، يُقْسِمُ الْوُلاةُ خَمْسِينَ يَمِيناً وَيَسْتَحِقُونَ الدَّمَ وَلاَ يَخْلِفُ فِي الْعَمْدِ أَقَلُ مِن رَجُلِ وَاحِدٍ، وَإِنَّمَا تَجِبُ الْقَسَامَةُ إِقَلُ مِن رَجُلِ وَاحِدٍ، وَإِنَّمَا تَجِبُ الْقَسَامَةُ بِقَوٰلِ الْمَيْتِ: دَمِي عِنْدَ فُلاَنٍ أَوْ بِشَاهِدٍ عَلَى الْقَتْلِ أَوْ بِشَاهِدَ عَلَى الْقَتْلِ أَوْ بِشَاهِدَ عَلَى الْقَتْلِ أَوْ بِشَاهِدَ عَلَى الْقَتْلِ أَوْ بِشَاهِدَ عَلَى الْمَدْعِ فَمُ مَعْدُ ذَلِكَ وَيَأْكُلُ وَيَشْرَبُ، وَإِذَا نَكَلَ مُدَّعُو الدَّمِ حَلَفَ الْمَدَّعَى عَلَيْهِ مَحْمُسِينَ يَمِيناً، فَإِنْ لَمْ يَجِدُ مَن يَخْلِفُ مِن وُلاَتِهِ مَعَهُ غَيْرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَحْدَهُ حَلَفَ الْخَمْسِينَ، وَلَوِ لَحُلِفُ مِن وُلاَتِهِ مَعَهُ غَيْرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَحْدَهُ حَلَفَ الْخَمْسِينَ، وَلَوِ الْحُيْفُ مِن وَلَاتِهِ مَعَهُ عَيْرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَحْدَهُ حَلَفَ الْخَمْسِينَ، وَلَوِ الْعُمْنِ يَعِيناً، وَيَخْلِفُ مِنَ الْوُلاَةِ فِي طَلَبِ الدَّم خَمْسُونَ رَجُلاً خَمْسِينَ يَمِيناً، وَيَخْلِفُ مِنَ الْوَلَاةِ فِي طَلَبِ الدَّم خَمْسُونَ رَجُلاً خَمْسِينَ يَمِيناً وَإِنْ انْكَسَرَتُ يَمِينَ الْخُطْإِ لِقَلْ إِقَدْرِ مَا يَرِثُونَ مِنَ الدِّيَةِ مِنْ رَجُلِ أَو الْمَرَأَةِ، وَإِنِ انْكَسَرَتُ يَمِينَ الْخُطْإِ لِمُ الْوَلَةِ فِي طَلْمِ الْوَلَةِ فِي الْعَمْدِ وَتَخْلِفُ الْوَرَثَةُ فِي الْخَطْإِ لِمُ الْمَاقِ مَن يَرْبُونَ مِنَ الدِّيَةِ مِنْ رَجُلِ أَو الْمَرَأَةِ، وَإِنِ انْكَسَرَتُ يَمِينَ عَلَيْهِمُ وَلَا الْمَيرَاثِ . مَنْ يَأْتِي بَعْدَهُ بِقَدْمُ لِكُونُ لَهُ الْمَالَةِ مِنَ الْمِيرَاثِ .

وَيَحْلِفُونَ فِي الْقَسَامَةِ قِيَاماً وَيُجْلَبُ إِلَى مَكُةَ وَالْمَدِينَةِ وَبَيْتِ الْمَقْدِسِ أَهْلُ أَعْمَالِهَا لِلْقَسَامَةِ، وَلاَ يُجْلَبُ فِي غَيْرِهَا إِلاَّ مِنَ الأَمْيَالِ الْمَقْدِسِ أَهْلُ أَعْمَالِهَا لِلْقَسَامَةِ، وَلاَ يُجْلَبُ فِي غَيْدٍ وَلاَ بَيْنَ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلاَ فِي الْنَسِيرَةِ. وَلاَ قَسَامَةَ فِي جُرْحٍ وَلاَ فِي عَبْدٍ وَلاَ بَيْنَ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلاَ فِي قَيْلِ بَيْنَ الصَّفَيْنِ، أَوْ وُجِدَ فِي مَحَلَّةٍ قَوْم.

وَقَتْلُ الْغِيلَةِ لاَ عَفْوَ فِيهِ وَلِلرَّجُلِ الْعَفْوُ عَنْ دَمِهِ الْعَمْدِ إِنْ لَمْ يَكُنْ قَتْلَ غِيلَةٍ وَعَفْوُهُ عَنِ الْخَطَإِ فِي ثُلْثِهِ، وَإِنْ عَفَا أَحَدُ الْبَنِينَ فَلاَ قَتْلَ وَلِمَنْ بَقِيَ نَصِيبُهُمْ مِنَ الدِّيَةِ وَلاَ عَفْوَ لِلْبَنَاتِ مَعَ الْبَنِينَ، وَمَنْ عُفِيَ عَنْهُ فِي الْعَمْدِ ضُربَ مِائَةً وَحُبسَ عَاماً. وَالدِّيةُ عَلَى أَهْلِ الإِبِلِ مائةٌ مِنَ الإِبِلِ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَادٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ الْبَنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَم، وَدِيةُ الْعَمْدِ إِذَا قُبِلَتْ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةٌ وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَدِيَةُ الْخَطَلِ مُخَمَّسَةٌ عِشْرُونَ مِنْ لَبُونِ وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَدِيَةُ الْخَطَلِ مُخَمَّسَةٌ عِشْرُونَ مِنْ كُلُ مَا ذَكَرْنَا وَعِشْرُونَ بِنُو لَبُونٍ ذَكُوراً، وَإِنَّمَا تُعَلِّظُ الدِّيَةُ فِي الأَبِ كُلُ مَا ذَكَرْنَا وَعِشْرُونَ بَنُو لَبُونٍ ذَكُوراً، وَإِنَّمَا تُعَلِّظُ الدِّيَةُ فِي الأَبِ يَرْمِي ابْنَهُ بِحَدِيدَةٍ فَيَقْتُلُهُ فَلاَ يُقْتَلُ بِهِ وَيَكُونُ عَلَيْهِ ثَلاَثُونَ جَذَعَةً وَثَلاَثُونَ يَرْمِي ابْنَهُ بِحَدِيدَةٍ فَيَقْتُلُهُ فَلاَ يُقْتَلُ بِهِ وَيَكُونُ عَلَيْهِ ثَلاَثُونَ جَذَعَةً وَثَلاَتُونَ خَلِقَةً فِي بُطُونِهَا أَوْلاَدُهَا، وَقِيلَ ذَٰلِكَ عَلَى عَلَقِيتِهِ، وَقِيلَ ذَٰلِكَ عَلَى عَاقِلَتِهِ، وَقِيلَ ذَٰلِكَ فِي مَالِهِ.

وَدِيَةُ الْمَرْأَةِ عَلَى النَّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ، وَكَذْلِكَ دِيَةُ الْكِتَابِيِّينَ وَنِسَاؤُهُمْ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذٰلِكَ، وَالْمَجُوسِيُّ دِيَتُهُ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَنِسَاؤُهُمْ عَلَى النَّصْفِ مِنْ ذٰلِكَ، وَدِيَةُ جِرَاحِهِمْ كَذْلِكَ.

وَفِي الْيَدَيْنِ الدِّيةُ وَكَذَٰلِكَ فِي الرِّجَلَيْنِ أَوِ الْعَيْنَيْنِ، وَفِي كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا نِصْفُهَا، وَفِي الأَنْفِ يُقْطُعُ مَارِنُهُ الدِّيَةُ، وَفِي السَّمْعِ الدِّيَةُ، وَفِي الْغَقْلِ الدِّيَةُ، وَفِي الْغَنْقِيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الْغُقْلِ الدِّيَةُ، وَفِي الْغُنْقَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الْغُقْلِ الدِّيَةُ، وَفِي اللَّيْقُ، وَفِي اللَّيْقُ، وَفِي المُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي السِّنِ خَمْسٌ، وَفِي كُلُّ إِصْبَعِ عَشْرٌ، وَفِي الأَنْمُلَةِ ثَلاَثُ وَثُلُثُ، وَفِي السِّنِ خَمْسٌ، وَفِي كُلُّ إِصْبَعِ عَشْرٌ، وَفِي الأَنْمُلَةِ ثَلاَثُ وَثُلُثُ، وَفِي السِّنِ خَمْسٌ، وَفِي كُلُّ إِصْبَعِ عَشْرٌ، وَفِي الأَنْمُلَةِ ثَلاَثُ وَثُلُثُ، وَفِي السِّنِ خَمْسٌ مِنَ الإِبلِ، وَفِي المُنَقِّلَةِ ثَلاَثُ عُشْرٌ وَنِصْفُ عُشْرٍ، وَالْمُوضِحَةُ: مَا أَوْضَحَ الْعَظْمَ، وَالْمُنَقِّلَةُ: مَا طَارَ فَضِي الْمُنْ فَيْمَا وَصَلَ إِلَيْهِ فَهِي الْمُأْمُومَةُ فَرَاشُهَا مِنَ الْمُؤْمِ وَلَمْ تَصِلْ إِلَى الدِّمَاغِ وَمَا وَصَلَ إِلَيْهِ فَهِي الْمَأْمُومَةُ فَيْهِي الْمَأْمُومَةُ إِلاَّ فَيْمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ إِلاَّ فَيْمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ إِلاَّ فَيْمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ إِلاَّ فَيْمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ إِلاَّ

الاَجْتِهَادُ وَكَذَٰلِكَ فِي جِرَاحِ الْجَسَدِ. وَلاَ يُعْقَلُ جُرْحٌ إِلاَّ بَغْدَ الْبُرْءِ وَمَا بَرِىءَ عَلَى غَيْرِ شَيْنِ مِمَّا دُونَ الْمُوضِحَةِ فَلاَ شَيْءَ فِيهِ.

وَفِي الْجِرَاحِ الْقِصَاصُ فِي الْعَمْدِ إِلاَّ فِي الْمَتَالِفِ مِثْلُ الْمَأْمُومَةِ وَالْجَائِفَةِ وَالْمُنَقِّلَةِ وَالْفَخِذِ وَالْأَنْتَيَيْنِ وَالصَّلْبِ وَنَحْوِهِ، فَفِي كُلِّ ذَٰلِكَ الدِّيَةُ.

وَلاَ تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ قَتْلَ عَمْدِ وَلاَ اغْتِرَافاً بِهِ وَتَحْمِلُ مِنْ جِرَاحِ الْخَطَإِ مَا كَانَ قَفِي مَالِ الْجَانِي، الْخَطَإِ مَا كَانَ قَفِي مَالِ الْجَانِي، الْخَطَإِ مَا كَانَ قَفِي مَالِ الْجَانِي، وَقَالَ وَأَمَّا الْمَأْمُومَةُ وَالْجَائِفَةُ عَمْداً فَقَالَ مَالِكٌ: ذٰلِكَ عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَقَالَ أَيْضًا: إِنَّ ذٰلِكَ فِي مَالِهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَدِيماً فَتَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ لاَّتَهُمَا لاَ يُقَادُ مِنْهُ لاَّنَهُ مَنْ قَتَل نَفْسَهُ عَمْداً أَوْ خَطَأً. وَتُعَاقِلُ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ إِلَى تُلْتُ الدِّيَةِ مِمَّا لاَ يُقَادُ مِنْهُ الْمَرْأَةُ الرَّجُل وَلَا تَعْقِلُ الْعَاقِلُ الْمَرْأَةُ الرَّجُل وَلَا تَعْقِلُ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ إِلَى مُقْلِهَا.

وَالنَّفَرُ يَقْتُلُونَ رَجُلاً فَإِنَّهُمْ يُقْتَلُونَ بِهِ، وَالسَّكْرَانُ إِنْ قَتَلَ قُتِلَ وَإِنْ قَتَلَ مَجْنُونُ رَجُلاً فَالدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ، وَعَمْدُ الصَّبِيِّ كَالْخَطَإِ وَذَٰلِكَ عَلَى عَاقِلَتِهِ إِنْ كَانَ ثُلُثَ الدِّيَةِ فَأَكْثَرَ وَإِلاَّ فَفِي مَالِهِ، وَتُقْتَلُ الْمَرْأَةُ بِالرَّجُلِ عَاقِلَتِهِ إِنْ كَانَ ثُلُثَ الدِّيةِ فَأَكْثَرَ وَإِلاَّ فَفِي مَالِهِ، وَتُقْتَلُ الْمَرْأَةُ بِالرَّجُلِ وَالرَّاجِلِ وَيُقْتَلُ بِهِ الْكَافِرُ، وَلاَ قِصَاصَ وَيُقْتَلُ بِهِ الْكَافِرُ، وَلاَ قِصَاصَ وَيُقْتَلُ بِهِ الْكَافِرُ، وَلاَ قِصَاصَ بَيْنَ حُرُّ وَعَبْدِ فِي جُرْحِ وَلاَ بَيْنَ مُسْلِمٌ وَكَافِرٍ، وَالسَّائِقُ وَالْقَائِدُ وَالرَّاكِبُ ضَامِنُونَ لِمَا وَطِئَتِ الدَّابَةُ، وَمَا كَانَ مِنْهَا مِنْ غَيْرِ فِعْلِهِمْ أَوْ وَهِيَ وَاقِفَةٌ لَعَيْرِ فِعْلِ ضَيْءٍ فُعِلَ بِهَا فَذَلِكَ هَدَرٌ، وَمَا مَاتَ فِي بِئْرٍ أَوْ مَعْدِنٍ مِنْ غَيْرٍ فِعْلِ فَعْلِ فَعْلِ فَعُلَ بِهَا فَذَلِكَ هَدَرٌ، وَمَا مَاتَ فِي بِئْرٍ أَوْ مَعْدِنٍ مِنْ غَيْرٍ فِعْلِ فَهُو هَمَلَ مِنْ عَيْرِ فِعْلِ فَهُو هَدَرٌ.

وَتُنَجِّمُ الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ فِي ثَلاَثِ سِنِينَ وَثُلُثُهَا فِي سَنَةٍ وَنِصْفُهَا فِي سَنَتَيْن، وَالدِّيَةُ مَوْرُوثَةٌ عَلَى الْفَرَائِض.

وَفِي جَنِينِ الْحُرَّةِ غُرَّةً عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ تُقَوَّمُ بِخَمْسِينَ دِينَاراً أَوْ سِتُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَتُورَثُ عَلَى كِتَابِ اللهِ. وَلاَ يَرِثُ قَاتِلُ الْعَمْدِ مِنْ مَالٍ وَلاَ دِيَةٍ، وَقَاتِلُ الْخَطَإِ يَرِثُ مِنَ الْمَالِ دُونَ الدِّيَةِ.

وَفِي جَنِينِ الْأَمَةِ مِنْ سَيِّدِهَا مَا فِي جَنِينِ الْحُرَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِهِ فَفِيهِ عُشْرُ قِيمَتِهَا.

وَمَنْ قَتَلَ عَبْداً فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ. وَتُقْتَلُ الْجَمَاعَةُ بِالْوَاحِدِ فِي الْحِرَابَةِ وَالْغِيلَةِ وَإِنْ وَلِيَ الْقَتْلَ بَعْضُهُمْ.

وَكَفَّارَةُ الْقَتْلِ فِي الْخَطَإِ وَاجِبَةٌ عِثْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، وَيُؤْمَرُ بِذَٰلِكَ إِنْ عُفِيَ عَنْهُ فِي الْعَمْدِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ.

وَيُفْتَلُ الزِّنْدِيقُ، وَلاَ تُفْبَلُ تَوْبَتُهُ؛ وَهُوَ الَّذِي يُسِرُّ الْكُفْرَ وَيُظْهِرُ الإِسْلاَمَ، وَكَذْلِكَ السَّاحِرُ وَلاَ تُفْبَلُ تَوْبَتُهُ، وَيُفْتَلُ مَنِ ارْتَدَّ إِلاَّ أَنْ يَتُوبَ وَيُؤَخِّرُ لِلتَّوْبَةِ ثَلاَثاً وَكَذْلِكَ الْمَرْأَةُ، وَمَنْ لَمْ يَرْتَدُّ وَأَقَرَّ بِالصَّلاَةِ وَقَالَ: لاَ أُصَلِّي أُخْرَ حَتَّى يَمْضِيَ وَفْتُ صَلاَةٍ وَاحِدَةٍ فَإِنْ لَمْ يُصَلِّهَا قُتِلَ.

وَمَنِ امْتَنَعَ مِنَ الزَّكَاةِ أُخِذَتْ مِنْهُ كَرْهاً، وَمَنْ تَرَكَ الْحَجَّ فَاللَّهُ حَسْبُهُ، وَمَنْ تَرَكَ الصَّلاةَ جَحْداً لَهَا فَهُو كَالْمُرْتَدِّ يُسْتَثَابُ ثَلاثاً فَإِنْ لَمْ يَتُبُ قُتِلَ. وَمَنْ سَبَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قُتِلَ وَلاَ تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ، وَمَنْ سَبَّهُ مِنْ أَهْلِ الذَّمَّةِ بِغَيْرِ مَا بِهِ كَفَرَ، أَوْ سَبَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بِغَيْرِ مَا بِهِ كَفَرَ وَتُتِلَ أَنْ يُسْلِمَ. وَمِيرَاثُ الْمُرْتَدِّ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ.

وَالْمُحَارِبُ لاَ عَفْوَ فِيهِ إِذَا ظُفِرَ بِهِ، فَإِنْ قَتَلَ أَحَداً فَلاَ بُدَّ مِنْ قَتْلِهِ وَإِنْ لَمْ يَقْتُلْ فَيسَعُ الإِمَامُ فِيهِ الْجَتِهَادَهُ بِقَدْرِ جُرْمِهِ وَكَثْرَةِ مُقَامِهِ فِي فَسَادِهِ فَإِمَّا قَتَلَهُ أَوْ يُقَلِّهُ مِنْ خِلاَفِ أَوْ يَنْفِيهِ إِلَى بَلَدِ يُسْجَنُ فَإِمَّا قَتَلَهُ أَوْ يُقَلِّهُ مَنْ خِلاَفِ أَوْ يَنْفِيهِ إِلَى بَلَدِ يُسْجَنُ بِهَا حَتَّى يَتُوبَ، فَإِنْ لَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ حَتَّى جَاءَ تَاثِباً وُضِعَ عَنْهُ كُلُّ حَقًّ فِهَا حَتَّى يَتُوبَ، فَإِنْ لَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ حَتَّى جَاءَ تَاثِباً وُضِعَ عَنْهُ كُلُّ حَقًّ هُوَ لَهِ مِنْ ذَٰلِكَ وَأُخِذَ بِحُقُوقِ النَّاسِ مِنْ مَالٍ أَوْ دَم، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنَ اللَّصُوصِ ضَامِنْ لِجَمِيعِ مَا سَلَبُوهُ مِنَ الأَمْوَالِ، وَتُقْتَلُ الْجَمَاعَةُ بِالْوَاحِدِ فِي الْحِرَابَةِ وَالْغِيلَةِ وَإِنْ وَلِيَ الْقَتْلَ وَاحِدْ مِنْهُمْ، وَيُقْتَلُ الْمُسْلِمُ بِقَتْلِ اللَّمْيِ قَتْلُ الْمُسْلِمُ بِقَتْلِ اللَّمِي قَتْلَ غِيلَةٍ أَوْ حِرَابَةٍ.

وَمَنْ زَنَى مِنْ حُرِّ مُحْصَنٍ رُجِمَ حَتَّى يَمُوتَ. وَالإِحْصَانُ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً نِكَاحاً صَحِيحاً وَيَطَأَهَا وَطْأً صَحِيحاً، فَإِنْ لَمْ يُحْصَنْ جُلِدَ مَائَةً جَلْدَةٍ وَغَرَّبَهُ الإِمَامُ إِلَى بَلَدِ آخَرَ وَحُبِسَ فِيهِ عَاماً. وَعَلَى الْعَبْدِ فِي مائَةً جَلْدَةً وَغَرَّبَهُ الإِمَامُ إِلَى بَلَدِ آخَرَ وَحُبِسَ فِيهِ عَاماً. وَعَلَى الْعَبْدِ فِي الزُّنَا خَمْسُونَ جَلْدَةً وَكَذٰلِكَ الأَمَةُ وَإِنْ كَانَا مُتَزَوَّجَيْنِ وَلاَ تَغْرِيبَ عَلَيْهِمَا وَلاَ عَلَى امْرَأَةٍ. وَلاَ يُحَدُّ الزَّانِي إِلاَّ بِاغْتِرَافِ أَوْ بِحَمْلٍ يَظْهَرُ أَوْ بِشِهَادَةٍ وَيَشْهَدُونَ وَلاَ عَلَى الْمُحْمَلِ يَظْهَرُ أَوْ بِشِهَادَةٍ أَنْ بَعْدَولِ يَرَوْنَهُ كَالْمِرْوَدِ فِي الْمُحْمَلَةِ وَيَشْهَدُونَ فِي وَقْتِ وَاحِدٍ، وَإِنْ لَمْ يُتِمَّ أَحَدُهُمْ الصَّفَةَ حُدًّ الثَّلاَثَةُ الَّذِينَ أَتَمُوهَا، وَلاَ حَدًّ عَلَى مَنْ لَمْ يَحْتَلِمْ وَيُحَدُّ وَاطِيءُ أَمَةٍ وَالِدِهِ وَلاَ يُحَدُّ وَاطِيءُ أَمَةٍ وَالِدِهِ وَلاَ يُحَدُّ وَاطِيءُ أَمَةٍ وَالِدِهِ وَلاَ يُحَدُّ وَاطِيءُ أَمَةً وَالِدِهِ وَلاَ يُحَدُّ وَاطِيءُ أَمَةً وَالِدِهِ وَلاَ يُحَدُّ وَاطِيءُ أَمَةٍ وَالِدِهِ وَنُقَوْمُ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ تَحْمِلْ.

وَيُؤَدَّبُ الشَّرِيكُ فِي الأَمَةِ يَطَوُّهَا وَيَضْمَنُ قِيمَتَهَا إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَإِنْ لَمُ مَالٌ فَإِنْ لَمُ مَالًا فَإِنْ لَمُ تَخْمِلْ فَالشَّرِيكُ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَنْ يَتَمَاسَكَ أَوْ تُقَوَّمَ عَلَيْهِ.

وَإِنْ قَالَتْ امْرَأَةً بِهَا حَمْلُ اسْتُكْرِهْتُ لَمْ تُصَدَّقْ وَحُدَّتْ إِلاَّ أَنْ

تَعْرِفَ بَيْنَةٌ أَنَّهَا احْتُمِلَتْ حَتَّى غَابَ عَلَيْهَا أَوْ جَاءَتْ مُسْتَغِيثَةً عِنْدَ النَّازِلَةِ أَوْ جَاءَتْ تَذْمِي.

وَالنَّصْرَانِيُّ إِذَا غَصَبَ الْمُسْلِمَةَ فِي الزُّنَا قُتِلَ.

وَإِنْ رَجَعَ الْمُقِرُّ بِالزُّنَا أُقِيلَ وَتُرِكَ.

وَيُقِيمُ الرَّجُلُ عَلَى عَبْدِهِ وَأَمَتِهِ حَدَّ الزِّنَا إِذَا ظَهَرَ حَمْلُ أَوْ قَامَتْ بَيُنَةٌ غَيْرَهُ أَرْبَعَةُ شُهَدَاءَ أَوْ كَانَ إِقْرَارُ، وَلٰكِنْ إِنْ كَانَ لِلاَّمَةِ زَوْجٌ حَرُّ أَوْ عَبْدٌ لِغَيْرِهِ فَلاَ يُقِيمُ الْحَدَّ عَلَيْهَا إِلاَّ السُّلْطَانُ.

وَمَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ بِذَكَرٍ بَالِغِ أَطَاعَهُ رُجِمَا أُخْصِنَا أَوْ لَمْ يُحْصَنَا.

وَعَلَى الْقَاذِفِ الْحُرُّ الْحَدُّ ثَمَانُونَ وَعَلَى الْعَبْدِ أَرْبَعُونَ فِي الْقَذْفِ وَخَمْسُونَ فِي الْقَذْفِ ثَمَانِينَ. وَلاَ حَدَّ عَلَى قَاذِفِ عَبْدِ أَوْ كَافِرٍ، وَيُحَدُّ قَاذِفُ الصَّبِيَّةِ بِالزِّنَا إِنْ كَانَ مَثْلُهَا يُوطَأُ وَلاَ يُحَدُّ قَاذِفُ الصَّبِيَّةِ بِالزِّنَا إِنْ كَانَ مَثْلُهَا يُوطَأُ وَلاَ يُحَدُّ قَاذِفُ الصَّبِيِّ وَلاَ فَطْءٍ.

وَمَنْ نَفَى رَجُلاً مِنْ نَسَبِهِ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ وَفِي التَّعْرِيضِ الْحَدُّ وَمَنْ قَالَ لِرَجُلٍ: يَا لُوطِيُّ حُدًّ، وَمَنْ قَذَفَ جَمَاعَةً فَحَدُّ وَاحِدٌ يَلْزَمُهُ لِمَنْ قَامَ بِهِ مِنْهُمْ ثُمَّ لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ.

وَمَنْ كَرَّرَ شُرْبَ الْخَمْرِ أَوِ الزُّنَا فَحَدُّ وَاحِدٌ فِي ذَٰلِكَ كُلَّهِ، وَكَذَٰلِكَ مَنْ قَذَفَ جَمَاعَةً. وَمَنْ لَزِمَتْهُ حُدُودٌ وَقَتْلُ فَالْقَتْلُ يُجْزِىءُ عَنْ ذَٰلِكَ إِلاَّ فِي الْقَذْفِ فَلْيُحَدَّ قَبْلَ أَنْ يُقْتَلَ.

وَمَنْ شَرِبَ خَمْراً أَوْ نَبِيداً مُسْكِراً حُدَّ ثَمَانِينَ سَكِرَ أَوْ لَمْ يَسْكَز

وَلاَ سِجْنَ عَلَيْهِ، وَيُجَرَّدُ الْمَحْدُودُ وَلاَ تُجَرَّدُ الْمَزْأَةُ إِلاَّ مِمَّا يَقِيهَا الضَّرْبَ وَيُجْلَدَانِ قَاعِدَيْنِ، وَلاَ تُحَدُّ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلاَ مَرِيضُ مُثَقَّلٌ حَتَّى يَبْرَأَ.

وَلاَ يُقْتَلُ وَاطِيءُ الْبَهِيمَةِ وَلْيُعَاقَبْ.

وَمَنْ سَرَقَ رُبْعَ دِينَارٍ ذَهَباً أَوْ مَا قِيمَتُهُ يَوْمَ السَّرِقَةِ ثَلاَئَةُ دَرَاهِمَ مِنَ الْعُرُوضِ أَوْ وَزْنَ ثَلاَئَةِ دَرَاهِمَ فِضَّةً قُطِعَ إِذَا سَرَقَ مِنْ حِرْزٍ، وَلاَ قَطْعَ فِي الْعُرُوضِ أَوْ وَالْعَبْدِ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فِي الْحُلْسَةِ وَيُقْطَعُ فِي ذَٰلِكَ يَدُ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَرِجُلُهُ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ جُلِدَ وَسُجِنَ.

وَمَنْ أَقَرَّ بِسَرِقَةٍ قُطِعَ وَإِنْ رَجَعَ أُقِيلَ وَغَرِمَ السَّرِقَةَ إِنْ كَانَتْ مَعَهُ وَإِلاَّ اتَّبِعَ بِهَا، وَمَنْ أَخَذَ فِي الْحِزْزِ لَمْ يُقْطَعْ حَتَّى يُخْرِجَ السَّرِقَةَ مِنَ الْحِزْزِ وَكَذَٰلِكَ الْكَفَنُ مِنَ الْقَبْرِ، وَمَنْ سَرَقَ مِنْ بَيْتٍ أُذِنَ لَهُ فِي دُخُولِهِ لَمْ يُقْطَعُ وَلاَ يُقْطَعُ الْمُخْتَلِسُ.

وَإِفْرَارُ الْعَبْدِ فِيمَا يَلْزَمُهُ فِي بَدَنِهِ مِنْ حَدٍّ أَوْ قَطْعٍ يَلْزَمُهُ وَمَا كَانَ فِي رَقَبَتِهِ فَلاَ إِفْرَارَ لَهُ.

وَلاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ وَلاَ فِي الْجُمَّارِ فِي النَّخْلِ وَلاَ فِي الْغَنَمِ النَّانَدِ. الرَّاعِيَةِ حَتَّى تُسْرَقَ مِنْ مُرَاحِهَا وَكَذْلِكَ النَّمْرُ مِنَ الأَنْدَرِ.

وَلاَ يُشْفَعُ لِمَنْ بَلَغَ الإِمَامَ فِي السَّرِقَةِ وَالزِّنَا وَاخْتُلِفَ فِي ذَٰلِكَ فِي الْقَذْفِ.

وَمَنْ سَرَقَ مِنَ الْكُمُّ قُطِعَ، وَمَنْ سَرَقَ مِنَ الْهُرْيِ وَبَيْتِ الْمَالِ

وَالْمَغْنَمِ فَلْيُقْطَعْ، وَقِيلَ إِنْ سَرَقَ فَوْقَ حَفَّهِ مِنَ الْمَغْنَمِ بِثَلاَثَةِ دَرَاهِمَ قُطِعَ.

وَيُتَّبَعُ السَّارِقُ إِذَا قُطِعَ بِقِيمَةِ مَا فَاتَ مِنَ السَّرِقَةِ فِي مَلاَثِهِ، وَلاَ يُتَّبَعُ فِي عُدْمِهِ، وَيُتَّبَعُ فِي عُدْمِهِ بِمَا لاَ يُقْطَعُ فِيهِ مِنَ السَّرِقَةِ.

#### (بَابٌ) فِي الأَقْضِيَةِ وَالشَّهَادَاتِ

وَالْبَيْنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ، وَلاَ يَمِينَ حَتَّى تَلْبُتَ الْخُلْطَةُ أَوِ الظِّنَّةُ، كَذْلِكَ قَضَى حُكَّامُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَقَدْ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: تَحْدُثُ لِلنَّاسِ أَقْضِيَةٌ بِقَدْرِ مَا أَحْدَثُوا مِنَ الْفُجُورِ.

وَإِذَا نَكَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَمْ يُقَضَ لِلطَّالِبِ حَتَّى يَحْلِفَ فِيمَا يَدَّعِي فِيهِ مَعْرِفَةً، وَالْيَمِينُ بِاللهِ الَّذِي لاَ إِلهَ إِلاَّ هُوَ، وَيَحْلِفُ قَائِماً وَعِنْدَ مِنْبَرِ الرَّسُولِ عَلَيْ فِي دُلِكَ فِي الرَّسُولِ عَلَيْ فِي دُلِكَ فِي الرَّسُولِ عَلَيْ فِي دُلِكَ فِي الْرَسُولِ عَلَيْ الْمَدِينَةِ يَحْلِفُ وَيَكُونُ وَفِي عَيْرِ الْمَدِينَةِ يَحْلِفُ فِي ذَلِكَ فِي الرَّسُولِ عَلَيْهُ مِنْهُ، وَيَحْلِفُ الْكَافِرُ بِاللهِ حَيْثُ يُعَظِّمُ. وَإِذَا وَجَدَ الطَّالِبُ بَيْنَةً بَغْدَ يَمِينِ الْمَطْلُوبِ لَمْ يَكُنْ عَلِمَ بِهَا قُضِيَ لَهُ بِهَا، وَإِنْ كَانَ عَلِمَ بِهَا فَلَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَقَدْ قِيلَ تُقْبَلُ مِنْهُ. وَيُقْضَى بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ فِي كَانَ عَلِمَ بِهَا فَلاَ تُقْبَلُ مِنْهُ وَقَدْ قِيلَ تُقْبَلُ مِنْهُ. وَيُقْضَى بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ فِي كَانَ عَلِمَ بِهَا فَلاَ تُقْبَلُ مِنْهُ وَقَدْ قِيلَ تُقْبَلُ مِنْهُ. وَيُقْضَى بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ فِي الأَمْوالِ وَلاَ يُقضَى بِثَاهِم فِي النَّفْسِ، وقَدْ قِيلَ يُقْضَى بِذَلِكَ فِي الْجَرَاحِ.

وَلاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النَّسَاءِ إِلاَّ فِي الأَمْوَالِ وَمِائَةُ امْرَأَةٍ كَامْرَأَتَيْنِ وَذَٰكِ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ يُقْضَى بِذَٰلِكَ مَعَ رَجُلٍ أَوْ مَعَ الْيَمِينِ فِيمَا يَجُوزُ فِيهِ شَاهِدٌ وَيَمِينٌ. وَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ فَقَطْ فِيمَا لاَ يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ مِنَ الْوِلاَدَةِ وَالاِسْتِهْلاَلِ وَشِبْهِهِ جَائِزَةٌ، وَلاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ خَضْمٍ وَلاَ ظَنِينٍ

وَلاَ يُقْبَلُ إِلاَّ الْعُدُولُ، وَلاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَحْدُودِ وَلاَ شَهَادَةُ عَبْدِ وَلاَ صَبِيٍّ وَلاَ كَافِرٍ، وَإِذَا تَابَ الْمَحْدُودُ فِي الزِّنَا قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ إِلاَّ فِي الزِّنَا، وَلاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الاَبْنِ لِلاَّبَوَيْنِ وَلاَ هُمَا لَهُ وَلاَ الزَّوْجِ لِلزَّوْجَةِ الزِّنَا، وَلاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الاَبْنِ لِلاَّبَوَيْنِ وَلاَ هُمَا لَهُ وَلاَ الزَّوْجِ لِلزَّوْجَةِ وَلاَ هِيَ لَهُ، وَتَجُوزُ شَهَادَةُ الأَخِ الْعَدْلِ لاَّخِيهِ، وَلاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ مُجَرَّبٍ فِي كَذِبٍ أَوْ مُظْهِرٍ لِكَبِيرَةٍ، وَلاَ جَارٌ لِنَفْسِهِ نَفْعاً وَلاَ دَافِعٍ عَنْهَا ضَرَراً وَلاَ وَصِيٍّ لِيَتِيمِهِ، وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ عَلَيْهِ، وَلاَ يَجُوزُ تَعْدِيلُ النُسَاءِ وَلاَ تَجْرِيحُهُنَّ.

وَلاَ يُقْبَلُ فِي التَّزْكِيَةِ إِلاَّ مَنْ يَقُولُ عَذَلٌ رِضاً، وَلاَ يُقْبَلُ فِي ذَٰلِكَ وَلاَ فِي التَّجْرِيحِ وَاحِدٌ.

وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الصَّبْيَانِ فِي الْجِرَاحِ قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقُوا أَوْ يَدْخُلَ بَيْنَهُمْ كَبِيرٌ.

وَإِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ اسْتُحْلِفَ الْبَائِعُ ثُمَّ يَأْخُذُ الْمُبْتَاعُ أَوْ يَحْلِفُ وَيَبْرُأُ. وَإِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَدَاعِيَانِ فِي شَيْءٍ بِأَيْدِيهِمَا حَلَفَا وَقُسِمَ بَيْنَهُمَا وَإِنْ أَقَامَا بَيْنَتُهُنِ قُضِيَ بِأَعْدَلِهِمَا فَإِنِ ٱسْتَوَيَا حَلَفَا وَكَانَ بَيْنَهُمَا. وَإِذَا رَجَعَ الشَّاهِدُ بَعْدَ الْحُكْمِ أُغْرِمَ مَا أَتْلَفَ بِشَهَادَتِهِ إِنِ اعْتَرَفَ أَنَّهُ شَهِدَ بِرُورٍ ؟ قَالَهُ أَصْحَابُ مَالِكِ.

وَمَنْ قَالَ: رَدَدْتُ إِلَيْكَ مَا وَكُلْتَنِي عَلَيْهِ أَوْ عَلَى بَيْعِهِ أَوْ دَفَعْتُ إِلَى إِلَيْكَ ثَمَنَهُ أَوْ وَدِيعَتَكَ أَوْ قِرَاضَكَ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ، وَمَنْ قَالَ: دَفَعْتُ إِلَى فُلاَنِ كَمَا أَمْرْتَنِي فَأَنْكَرَ فُلاَنٌ فَعَلَى الدَّافِعِ الْبَيِّنَةُ وَإِلاَّ ضَمِنَ وَكَذٰلِكَ عَلَى وَلِيٌ الأَيْتَامِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ أَنْفَقَ عَلَيْهِمْ أَوْ دَفَعَ إِلَيْهِمْ، وَإِنْ كَانُوا فِي حَضَانَتِهِ صُدُق فِي النَّفَقَةِ فِيمَا يُشْبِهُ. وَالصَّلْحُ جَائِزٌ إِلاَّ مَا جَرَّ إِلَى حَرَامٍ، وَيَجُوزُ عَلَى الإِقْرَارِ وَالإِنْكَارِ.

وَالأَمَةُ الْغَارَّةُ تَتَزَوَّجُ عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ فَلِسَيُدِهَا أَخْذُهَا وَأَخْذُ قِيمَةِ الْوَلَدِ يَوْمَ الْحُكْمِ لَهُ، وَمَنِ اسْتَحَقَّ أَمَةً قَدْ وَلَدَتْ فَلَهُ قِيمَتُهَا وَقِيمَةُ الْوَلَدِ يَوْمَ الْحُكْمِ، وَقِيلَ لَهُ قِيمَتُهَا فَقَطْ إِلاَّ أَنْ يَوْمَ الْحُكْمِ، وَقِيلَ يَأْخُذُهُ مِنَ الْغَاصِبِ الَّذِي بَاعَهَا وَلَوْ كَانَتْ بِيَدِ غَاصِبٍ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ وَوَلَدُهُ رَقِيقٌ مَعَهَا لِرَبُهَا.

وَمُسْتَحِقُ الأَرْضِ بَغْدَ أَنْ عَمَرَتْ يَدْفَعُ قِيمَةَ الْعِمَارَةِ قَائِماً فَإِنْ أَبَى دَفَعُ قِيمَةَ الْعِمَارَةِ قَائِماً فَإِنْ أَبَى دَفَعَ إِلَيْهِ الْمُشْتَرِي قِيمَةَ الْبُقْعَةِ بَرَاحاً فَإِنْ أَبَى كَانَا شَرِيكَيْنِ بِقِيمَةِ مَا لِكُلِّ وَاحِدٍ.

وَالْغَاصِبُ يُؤْمَرُ بِقَلْعِ بِنَاثِهِ وَزَرْعِهِ وَشَجَرِهِ وَإِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ رَبُّهَا قِيمَةَ ذٰلِكَ النُّقْضِ وَالشَّجَرِ مُلْقَى بَعْدَ قِيمَةِ أَجْرِ مَنْ يَقْلَعُ ذٰلِكَ وَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ فِيمَا لاَ قِيمَةَ لَهُ بَعْدَ الْقَلْعِ وَالْهَدْمِ.

وَيَرُدُ الْغَاصِبُ الْغَلَّةَ وَلاَ يَرُدُهَا غَيْرُ الْغَاصِبِ.

وَالْوَلَدُ فِي الْحَيَوَانِ وَفِي الْأَمَةِ إِذَا كَانَ الْوَلَدُ مِنْ غَيْرِ السَّيِّدِ يَأْخُذُهُ الْمُسْتَحِقُ لِلأُمَّهَاتِ مِنْ يَدِ مُبْتَاعٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَمَنْ غَصَبَ أَمَةً ثُمَّ وَطِئَهَا فَوَلَدُهُ رَقِيقٌ وَعَلَيْهِ الْحَدُّ.

وَإِصْلاَحُ السُّفْلِ عَلَى صَاحِبِ السُّفْلِ وَالْخَشَبُ لِلسَّقْفِ عَلَيْهِ وَتَعْلِيقُ الْغُرَفِ عَلَيْهِ إِذَا وَهَى السُّفْلُ وَهُدِمَ حَتَّى يُصْلَحَ وَيُجْبَرُ عَلَى أَنْ يُصْلِحَ أَوْ يَبِيعَ مِمَّنْ يُصْلِحُ.

وَلاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ، فَلاَ يَفْعَلُ مَا يَضُرُّ بِجَارِهِ مِنْ فَتْحِ كَوَّةٍ قَرِيبَةٍ يَكْشِفُ جَارَهُ مِنْهَا أَوْ فَتْحِ بَابٍ قُبَالَةً بَابِهِ أَوْ حَفْرِ مَا يَضُرُّ بِجَارِهِ فِي حَفْرِهِ، وَإِنْ كَانَ فِي مِلْكِهِ. وَيُقْضَى بِالْحَائِطِ لِمَنْ إِلَيْهِ الْقِمْطُ وَالْعُقُودُ.

وَلاَ يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلاُ، وَأَهْلُ آبَارِ الْمَاشِيَةِ أَحَقُ بِهَا حَتَّى يَسْقُوا ثُمَّ النَّاسُ فِيهَا سَوَاءً، وَمَنْ كَانَ فِي أَرْضِهِ عَيْنٌ أَوْ بِغْرٌ فَلَهُ مَنْعُهَا إِلاَّ أَنْ تَنْهَدِمَ بِثْرُ جَارِهِ وَلَهُ زَرْعٌ يَخَافُ عَلَيْهِ فَلاَ يَمْنَعُهُ فَلهُ، وَاخْتُلِفَ هَلْ عَلَيْهِ فِي ذٰلِكَ ثَمَنٌ أَمْ لاَ؟ وَيَنْبَغِي أَنْ لاَ يَمْنَعُ اللَّهُ مَا خَلُوهُ مَا خَلَيْهِ فِي ذٰلِكَ ثَمَنٌ أَمْ لاَ؟ وَيَنْبَغِي أَنْ لاَ يَمْنَعُ اللَّهُ لَلْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ وَلاَ يُقْضَى عَلَيْهِ وَمَا الرَّجُلُ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ وَلاَ يُقْضَى عَلَيْهِ وَمَا أَفْسَدَتِ الْمَاشِيَةُ مِنَ الزَّرْعِ وَالْحَوَائِطِ بِاللَّيْلِ فَذْلِكَ عَلَى أَرْبَابِ الْمَاشِيَة، وَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِمْ فِي فَسَادِ النَّهَارِ.

وَمَنْ وَجَدَ سِلْعَتَهُ فِي التَّفْلِيسِ فَإِمَّا حَاصَصَ وَإِلاَّ أَخَذَ سِلْعَتَهُ إِنْ كَانَتْ تُعْرَفُ بِعَيْنِهَا وَهُوَ فِي الْمَوْتِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ.

وَالضَّامِنُ غَارِمٌ، وَحَمِيلُ الْوَجْهِ إِنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ غَرِمَ حَتَّى يَشْتَرِطَ أَنْ لاَ يَغْرَمَ.

وَمَنْ أُحِيلَ بِدَيْنِ فَرَضِيَ فَلاَ رُجُوعَ لَهُ عَلَى الأَوَّلِ وَإِنْ أَفْلَسَ لَهٰذَا إِلاَّ أَنْ يَغُرَّهُ مِنْهُ؛ وَإِنَّمَا الْحَوَالَةُ عَلَى أَصْلِ دَيْنِ وَإِلاَّ فَهِيَ حَمَالَةٌ، وَلاَ يَغْرَمُ الْحَمِيلُ إِلاَّ فِي عُدْمِ الْغَرِيمِ أَوْ غَيْبَتِهِ. وَيَحِلُ بِمَوْتِ الْمَطْلُوبِ أَوْ يَغْرِهِ كُلُّ دَيْنِ عَلَيْهِ وَلاَ يَحِلُ مَا كَانَ لَهُ عَلَى غَيْرِهِ.

وَلاَ تُبَاعُ رَقَبَهُ الْمَأْذُونِ فِيمَا عَلَيْهِ وَلاَ يُتَّبَعُ بِهِ سَيُدُهُ وَيُحْبَسُ الْمِذْيَانُ لِيُسْتَبْرَأَ وَلاَ حَبْسَ عَلَى مُعْدِمِ.

وَمَا انْقَسَمَ بِلاَ ضَرَرِ قُسِمَ مِنْ رَبْعِ وَعَقَارٍ، وَمَا لَمْ يَنْقَسِمْ بِغَيْرِ ضَرَرِ فَمَنْ دَعَا إِلَى الْبَيْعِ أُجْبِرَ عَلَيْهِ مَنْ أَبَّاهُ، وَقَسْمُ الْقُرْعَةِ لاَ يَكُونُ إِلاَّ فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ وَلاَ يُؤَدِّي أَحَدُ الشُّرَكَاءِ ثَمَناً، وَإِنْ كَانَ فِي ذَٰلِكَ تَرَاجُعٌ لَمْ يَجُزِ الْقَسْمُ إِلاَّ بِتَرَاضٍ.

وَوَصِيُّ الْوَصِيُّ كالْوَصِيُّ، وَلِلْوَصِيُّ أَنْ يَتَّجِرَ بِأَمْوَالِ الْيَتَامَى وَيُزَوِّجَ إِمَاءَهُمْ، وَمَنْ أَوْصَى إِلَى غَيْرِ مَأْمُونٍ فَإِنَّهُ يُعْزَلُ.

وَيُبْدَأُ بِالْكَفَنِ ثُمَّ الدَّيْنِ ثُمَّ الْوَصِيَّةِ ثُمَّ الْمِيرَاثِ.

وَمَنْ حَازَ دَاراً عَلَى حَاضِرٍ عَشْرَ سِنِينَ تُنْسَبُ إِلَيْهِ وَصَاحِبُهَا حَاضِرٌ عَالِمٌ لاَ يَدَّعِي شَيْناً فَلاَ قِيَامَ لَهُ وَلاَ حِيَازَةَ بَيْنَ الأَقَارِبِ وَالأَصْهَارِ فِي مِثْل لهٰذِهِ الْمُدَّةِ.

وَلاَ يَجُوزُ إِقْرَارُ الْمَرِيضِ لِوَارِثِهِ بِدَيْنِ أَوْ بِقَبْضِهِ.

وَمَنْ أَوْطَى بِحَجُّ أُنْفِذَ وَالْوَصِيَّةُ بِالصَّدَقَةِ أَحَبُّ إِلَيْنَا، وَإِذَا مَاتَ أَجِيرُ الْحَجِّ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ فَلَهُ بِحِسَابِ مَا سَارَ وَيَرُدُ مَا بَقِيَ وَمَا هَلَكَ بِيَدِهِ فَهُوَ مِنْهُ إِلاَّ أَنْ يَأْخُذَ الْمَالَ عَلَى أَنْ يُنْفِقَ عَلَى الْبَلاَغِ، فَالضَّمَانُ مِنَ الَّذِينَ وَاجَرُوهُ وَيُرَدُ مَا فَضَلَ إِنْ فَضَلَ شَيْءً.

#### (بَابُ) فِي الْفَرَائِضِ

وَلاَ يَرِثُ مِنَ الرُّجَالِ إِلاَّ عَشَرَةً: الاَبْنُ وَابْنُ الاَبْنِ وَإِنْ سَفَلَ، وَالأَبُ وَالْبَنُ وَالنَّ الأَخِ وَإِنْ بَعُدَ، وَالْعَمُّ وَالْبَنُ الأَخِ وَإِنْ بَعُدَ، وَالْعَمُّ وَالْبَنُ الْأَخِ وَإِنْ بَعُدَ، وَالْعَمُّ وَالْبَنُ الْعَمْ وَإِنْ بَعُدَ، وَالزَّوْجُ وَمَوْلَى النَّعْمَةِ.

وَلاَ يَرِثُ مِنَ النِّسَاءِ غَيْرُ سَبْعِ: الْبِنْتِ وَبِنْتِ الاَبْنِ وَالأُمُّ وَالْجَدَّةِ وَالأُخْتِ وَالزَّوْجِ مِنَ الزَّوْجِ مِنَ الزَّوْجَةِ إِنْ لَمْ وَالأُخْتِ وَالزَّوْجِ مِنَ الزَّوْجَةِ إِنْ لَمْ تَتُرُكُ وَلَدًا وَلاَ وَلَدَ ابْنِ مِنْهُ أَوْ مِنْ عَيْرِهِ فَلَهُ الرُّبُعُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَلاَ وَلَدُ ابْنِ مِنْهُ الرُّبُعَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَلاَ وَلَدُ ابْنِ، فَإِنْ كَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَلاَ وَلَدُ ابْنِ مِنْهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهَا فَلَهَا النَّمُنُ.

وَمِيرَاثُ الأُمُّ مِنَ ابْنِهَا النُّلُثُ إِنْ لَمْ يَتْرُكُ وَلَداً أَوْ وَلَدَ ابْنِ أَوِ اثْنَيْنِ مِنَ الإِخْوَةِ مَا كَانُوا فَصَاعِداً إِلاَّ فِي فَرِيضَتَيْنِ فِي زَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ فَلِلزَّوْجَةِ الرُّبُعُ وَلِلاَّمِ ثُلُثُ مَا بَقِيَ وَمَا بَقِيَ لِلاَّبِ، وَفِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ فَلِلزَّوْجِ النَّصْفُ وَلِلاَّمِ ثُلُثُ مَا بَقِيَ وَمَا بَقِيَ لِلاَّبِ وَلَهَا فِي غَيْرِ ذَٰلِكَ النَّلُثُ إِلاَّ النَّصْفُ وَلِلاَّمُ ثُلُثُ مَا بَقِيَ وَمَا بَقِيَ لِلاَّبِ وَلَهَا فِي غَيْرِ ذَٰلِكَ النَّلُثُ إِلاَّ مَا نَقَصَهَا الْعَوْلُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ أَوْ وَلَدُ ابْنِ أَوِ اثْنَانِ مِنَ الإِخْوَةِ مَا كَانَا فَلَهَا السُّدُسُ حِينَئِذِ.

وَمِيرَاثُ الأَبِ مِنْ وَلَدِهِ إِذَا انْفَرَدَ وَرِثَ الْمَالَ كُلَّهُ وَيُفْرَضُ لَهُ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكِرِ أَوْ وَلَدِ الاَبْنِ السُّدُسُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَلاَ وَلَدُ ابْنِ فُرِضَ لِلأَبِ السُّدُسُ وَأُعْطِيَ مَنْ شَرِكَهُ مِنْ أَهْلِ السِّهَامِ سِهَامَهُمْ ثُمَّ كَانَ لَهُ مَا بَقِيَ.

وَمِيرَاتُ الْوَلَدِ الذَّكَرِ جِمِيعُ الْمَالِ إِنْ كَانَ وَحْدَهُ أَوْ يَأْخُذُ مَا بَقِيَ بَعْدَ سِهَامٍ مَنْ مَعَهُ مِنْ زَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ أَوْ جَدُّ أَوْ جَدَّةٍ.

وَابُنُ الابْنِ بِمَنْزِلَةِ الابْنِ إِذَا لَمْ يَكُنِ ابْنُ فَإِنْ كَانَ ابْنُ وَابْنَةٌ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الاُنْثَيْنِ، وَكَذْلِكَ فِي كَثْرَةِ الْبَنِينَ وَالْبَنَاتِ وَقِلَّتِهِمْ يَرِثُونَ كَذْلِكَ جَمِيعَ الْمَالِ أَوْ مَا فَضَلَ مِنْهُ بَعْدَ مَنْ شَرِكَهُمْ مِنْ أَهْلِ السَّهَامِ. وَابْنُ الابْنِ كالابْنِ فِي عَدَمِهِ فِيمَا يَرِثُ وَيَحْجُبُ.

وَمِيرَاثُ الْبِنْتِ الْوَاحِدَةِ النّصْفُ وَالاثْنَتَيْنِ الثّلْنَانِ فَإِنْ كَثُرْنَ لَمْ يُزَدْنَ عَلَى الثّلُثَيْنِ شَيْئاً، وَابْنَةُ الآبْنِ كَالْبِنْتِ إِذَا لَمْ تَكُنْ بِنْتُ، وَكَذْلِكَ بَنَاتُهُ كَالْبَنَاتِ فِي عَدَمِ الْبَنَاتِ، فَإِنْ كَانَتِ ابْنَةٌ وَابْنَةُ ابْنِ فَلِلابْنَةِ النّصْفُ وَلابْنَةِ الابْنِ السُّدُسُ تَمَامُ الثّلُثَيْنِ، وَإِنْ كَثُرَتْ بَنَاتُ الابْنِ لَمْ يُرُدُنَ عَلَى وَلابْنَةِ الابْنِ السُّدُسِ شَيْئاً إِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ وَمَا بَقِي لِلْعَصَبَةِ، وَإِنْ كَانَتِ الْبَنَاتُ الْبَنَاتُ الْبَنِ شَيْءً إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ أَخْ فَيَكُونَ الْبَنَاتُ الْبَنَاتُ الْبَنِ شَيْءً إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ أَخْ فَيَكُونَ الْبَنَاتُ الْبَنَيْنِ لَمْ يَكُنْ لِبَنَاتِ الابْنِ شَيْءً إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ أَخْ فَيَكُونَ مَا بَقِي بَيْنَهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ وَبَيْنَهُ لِللَّهُ وَمِنْ مَعْهُنَّ أَخْ وَرِثَ بَنَاتُ الْبَنِ مَعَهُنَّ أَوْ وَرِثَ بَنَاتُ الْبَنّ مَعَهُنَّ أَوْ وَرِثَ بَنَاتُ الْبَنِ مَعَهُنَّ أَوْ وَرِثَ بَنَاتُ اللّهُ لَلْكَ مُ وَكَذْلِكَ لَوْ وَرِثَ بَنَاتُ اللّهُ لَنُ مَعْهُنَّ أَوْ تَحْتَهُنَّ وَكُنْ لِلْكَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُ وَلَيْتُهُ وَمَنْ فَوْقَهُ مِنْ عَمَّاتِهِ، وَلاَ يَذْخُلُ فِي ذَلِكَ مَنْ وَلَكَ مَنْ فَوْقَهُ مِنْ عَمَّاتِهِ، وَلاَ يَذْخُلُ فِي الثُلُكُيْنِ مِنْ بَنَاتِ الابْن.

وَمِيرَاثُ الأُخْتِ الشَّقِيقَةِ النِّصْفُ وَالاثْنَتَيْنِ فَصَاعِداً الثَّلُثَانِ، فَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً وَأَخْوَاتٍ شَقَائِقَ أَوْ لأَبٍ فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظَّ الثُّنُقَيْنِ قَلُوا أَوْ كَثُرُوا، وَالأَخْوَاتُ مَعَ الْبَنَاتِ كَالْعَصَبَةِ لَهُنَّ يَرِثْنَ مَا فَضَلَ عَنْهُنَّ وَلاَ يُرْبِى لَهُنَّ مَعَهُنَّ.

وَلاَ مِيرَاثَ لِلإِخْوَةِ وَالأَخُواتِ مَعَ الأَبِ وَلاَ مَعَ الْوَلَدِ، الذَّكِرِ أَوْ مَعَ وَلَدِ الْوَلَدِ، وَالإِخْوَةُ لِلأَبِ فِي عَدَمِ الشَّقَائِقِ كَالشَّقَائِقِ ذُكُورِهِمْ مَعَ وَلَدِ الْوَلَدِ. وَالإِخْوَةُ لِلأَبِ فِي عَدَمِ الشَّقَائِقِ كَالشَّقَائِقِ ذَكُورِهِمْ وَإِنَاثِهِمْ، فَإِنْ كَانَتُ أُخْتُ شَقِيقَةٌ وَأُخْتُ أَوْ أَخْوَاتُ لأَبِ فَالنَّصْفُ لِلشَّقِيقَةِ وَلِمَنْ بَقِيَ مِنَ الأَخْوَاتِ لِلأَبِ السُّدُسُ، وَلَوْ كَانَتَا شَقِيقَتَيْنِ لَمْ يَكُن لِلأَخْوَاتِ لِلأَبِ شَيْءٌ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ فَيَأْخُذُونَ مَا بَقِيَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظُ الأَنْقَيْنِ.

وَمِيرَاتُ الأُخْتِ لِلأُمُّ وَالأَخِ لِلأُمُّ سَوَاءً السُّدُسُ لِكُلِّ وَاحِدٍ وَإِنْ كَثُرُوا فَالثَّلُثُ بَيْنَهُمْ الذَّكَرُ وَالأُنْثَى فِيهِ سَوَاءً، وَيَحْجُبُهُمْ عَنِ الْمِيرَاثِ الْوَلَدُ وَبَنُوهُ وَالأَبُ وَالْجَدُّ لِلأَب.

وَالأَخُ يَرِثُ الْمَالَ إِذَا انْفَرَدَ كَانَ شَقِيقاً أَوْ لأَبِ وَالشَّقِيقُ يَحْجُبُ الْأَخِ لِلأَبِ وَإِنْ كَانَ أَخٌ وَأُخْتُ فَأَكْثَرُ شَقَائِقَ أَوْ لأَبِ فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ لللَّآخِرِ مِثْلُ حَظُّ الأُنْتَيْنِ، وَإِنْ كَانَ مَعَ الأَخِ ذُو سَهْم بُدِىء بِأَهْلِ السَّهَامِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ وَكَانَ لَهُ مَا بَقِيَ لِلإِخْوَةِ وَالأَخُواتِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ وَكَانَ لَهُ مَا بَقِيَ، وَكَذَٰلِكَ يَكُونُ مَا بَقِيَ لِلإِخْوَةِ وَالأَخُواتِ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظٌ الأُنْتَيَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ فَلاَ شَيْءَ لَهُمْ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِي أَهْلِ حَظٌ الأُنْتَيَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ فَلاَ شَيْءَ لَهُمْ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِي أَهْلِ السَّهَامِ إِخْوَةً لأَمُ قَذْ وَرِثُوا النُّلُثَ وَقَذْ بَقِيَ أَخْ شَقِيقٌ أَوْ إِخْوَةً ذُكُورٌ أَوْ السَّهَامِ إِخْوَةً لِلأُمْ فِي ثُلُثِهِمْ، السَّهَامِ إِخْوَةً لِلأُمْ فِي ثُلُثِهِمْ، فَيُشَارِكُونَ كُلُّهُمُ الإِخْوَةَ لِلأُمْ فِي ثُلُثِهِمْ، فَيُشَارِكُونَ كُلُّهُمُ الإِخْوَةَ لِلأُمْ فِي ثُلُثِهِمْ، فَيَكُونُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوَاءِ وَهِيَ الْفَرِيضَةُ الَّتِي تُسَمَّى الْمُشْتَرِكَةَ.

وَلَوْ كَانَ مَنْ بَقِيَ إِخْوَةً لأَبِ لَمْ يُشَارِكُوا الإِخْوَةَ لِلأُمْ لِخُرُوجِهِمْ عَنْ وِلاَدَةِ الأُمُ، وَإِنْ كَانَ مَنْ بَقِيَ أُخْتاً أَوْ أَخْوَاتِ لأَبُويْنِ أَوْ لأَبِ أُعِيلَ لَهُنَّ، وَإِنْ كَانَ مِنْ قِبَلِ الأُمُ أَخْ وَاحِدٌ أَوْ أُخْتُ لَمْ تَكُنْ مُشْتَرِكَةً وَكَانَ لَهُنَّ، وَإِنْ كُنَّ إِنَاناً لأَبَويْنِ أَوْ مَا بَقِي لِلإِخْوَةِ إِنْ كَانُوا ذُكُوراً أَوْ ذُكُوراً وَإِنَاناً، وَإِنْ كُنَّ إِنَاناً لأَبَويْنِ أَوْ لأَبِ أَعِيلَ لَهُنَّ وَالأَخُ لِلأَبِ كَالشَّقِيقِ فِي عَدَمِ الشَّقِيقِ إِلاَّ فِي الْمُشْتَرِكَةِ، وَالنَّ لَهُنَّ وَالأَخُ لِلأَبِ كَالشَّقِيقِ في عَدَمِ الأَخِ كَانَ شَقِيقاً أَوْ لأَبِ، وَلاَ المُشْتَرِكَةِ، وَالنُنُ الأَخِ كَالأَخِ فِي عَدَمِ الأَخِ كَانَ شَقِيقاً أَوْ لأَبِ، وَلاَ يَرْفُ النُنُ الأَخِ لِلأَبِ، وَالأَخُ لِلأَبِ مَا اللهَ لِلأَبِ، وَالأَخُ لِلأَبِ مَا اللهَ عَلَم الأَخِ للأَبِ مَنَ النِ أَخِ للللَّهِ وَالمُن مِنَ النِ أَخِ لَللاّبِ، وَالأَخُ لِلأَبِ، وَالنَّ الْمَاتِ مَنَ النِ أَخِ شَقِيقٍ أَوْلَى مِنَ النِ أَخِ لأَبِ وَاللْمَ لِلأَبِ، وَالنَّ لَا لِمُ الللهَ وَعَمَّ لأَبُولُونَ يَحْجُبُ عَمًا لأَبِ وَعَمَّ لأَبُولُونِ وَعَمَّ لأَبُولِي يَخْجُبُ عَمًا لأَبِ وَعَمَّ لأَبُولُونَ يَخْجُبُ عَمًا لأَبِ وَعَمَّ لأَبُولُونَ يَخْجُبُ عَمًا لأَبِ وَعَمَّ لأَبُولُونَ يَخْجُبُ عَمًا لأَبِ وَعَمَّ لأَبِ وَعَمَّ لأَبُولُونَ يَخْجُبُ عَمًا لأَبِ وَعَمَّ لأَبِ وَعَمَّ لأَبُولُونَ يَخْجُبُ عَمًا لأَبِ وَعَمَّ لأَبِ وَعَمَّ لأَبُولُ وَالْمَا لَا أَنْ وَلَى مِنَ الْمِن أَنْ وَعَمَّ لأَبِ وَعَمَّ لأَبِ وَعَمَّ لأَبِ وَعَمَّ لأَبِ وَاللَّهُ فَي اللَّهُ وَلَا إِللْهُ وَاللَّهُ وَالمُ

يَحْجُبُ ابْنَ عَمِّ لأَبَوَيْنِ، وَابْنُ عَمِّ لأَبَوَيْنِ يَحْجُبُ ابْنَ عَمِّ لأَبِ. وَهَكَذَا يَكُونُ الأَقْرَبُ أَوْلَى.

وَلاَ يَرِثُ بَنُو الأَخْوَاتِ مَا كُنَّ وَلاَ بَنُو الْبَنَاتِ وَلاَ بَنَاتُ الأَخِ مَا كَانَ وَلاَ بَنَاتُ الْعَمْ وَلاَ جَدُّ لأَمُّ وَلاَ عَمْ أَخُو أَبِيكَ لأُمُّهِ، وَلاَ يَرِثُ عَبْدٌ وَلاَ مَنْ فِيهِ بَقِيَّةُ رِقٌ، وَلاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ وَلاَ مَن فِيهِ بَقِيَّةُ رِقٌ، وَلاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ وَلاَ اللهُ وَلاَ مَن الْمَسْلِمَ وَلاَ مَن الْمَبْتِ، وَلاَ تَرِثُ إِخْوَةً لأُمُّ مَعَ الْجَدِّ لِلأَبِ وَلاَ مَعَ الْوَلَدِ وَلَا الْمَيْتِ، وَلاَ تَرِثُ إِخْوَةً لأَمُّ مَعَ الْجَدِّ لِلأَبِ وَلاَ مَعَ الْوَلَدِ وَوَلَدِ الْوَلَدِ ذَكُواً كَانَ الْوَلَدُ أَوْ أَنْشَى، وَلاَ مِيرَاثَ لِلإِخْوَةِ مَعَ الأَبِ مَا كَانُوا، وَلاَ يَرِثُ عَمَّ مَعَ الْجَدِّ، وَلاَ ابْنُ أَخِ مَعَ الْجَدُّ. وَلاَ يَرِثُ قَاتِلُ الْخَطَإِ مِنَ الدِّيةِ وَيَرِثُ مِن الْمَالِ وَلاَ يَرِثُ قَاتِلُ الْخَطَإِ مِنَ الدِّيةِ وَيَرِثُ مِن اللهُ يَوْ وَلاَ يَرِثُ قَاتِلُ الْخَطْإِ مِنَ الدِّيةِ وَيَرِثُ مِن مَالُ وَلاَ يَرِثُ قَاتِلُ الْمَالِ مِنَ الدِّيةِ وَيَرِثُ مِن مَالُ وَلاَ يَرِثُ قَاتِلُ الْمَالِ. وَكُلُّ مَنْ لاَ يَرِثُ بِحَالٍ فَلاَ يَحْجُبُ وَارِثًا.

وَالْمُطَلَقَةُ ثَلاَثاً فِي الْمَرَضِ تَرِثُ زَوْجَهَا إِنْ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ ذَٰلِكَ وَلاَ يَرِثُهَا، وَكَذَٰلِكَ إِنْ كَانَ الطَّلاَقُ وَاحِدَةً وَقَدْ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ ذَٰلِكَ بَعْدَ الْعِدَّةِ، وَإِنْ طَلَقَ الصَّحِيحُ امْرَأَتَهُ طَلْقَةً وَاحِدَةً فَإِنَّهُمَا يَتَوَارَثَانِ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ فَإِنْ انْقَضَتْ فَلاَ مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا بَعْدَهَا، وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي مَرَضِهِ لَمْ تَرِثْهُ وَلاَ يَرِثُهَا.

وَتَرِثُ الْجَدَّةُ لِلأَمُ السُّدُسَ وَكَلْلِكَ الَّتِي لِلأَبِ فَإِنِ اجْتَمَعَا فَالسُّدُسُ بَيْنَهُمَا إِلاَّ أَنْ تَكُونَ الَّتِي لِلأَمُ أَقْرَبَ بِدَرَجَةٍ فَتَكُونَ أَوْلَى بِهِ لاَنْتِ النِّتِي لِلأَبِ أَقْرَبَهُمَا فَالسُّدُسُ بَيْنَهُمَا لِأَتِي لِلأَبِ أَقْرَبَهُمَا فَالسُّدُسُ بَيْنَهُمَا نِضْفَيْنِ. وَلاَ يَرِثُ عِنْدَ مَالِكِ أَكْثَرُ مِنْ جَدَّتَيْنِ أُمُ الأَبِ وَأُمُ الأُمُ

وَأُمُّهَاتِهِمَا. وَيُذْكَرُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ أَنَّهُ وَرَّثَ ثَلاَثَ جَدَّاتٍ وَاحِدَةً مِنْ قِبَلِ الأَمُّ وَاثْنَتَيْنِ مِنْ قِبَلِ الأَبِ أُمُّ الأَبِ وَأُمُّ أَبِ الأَبِ. وَلَمْ يُخْفَظْ عَنِ الْخُلَفَاءِ تَوْرِيثُ أَكْثَرَ مِنْ جَدَّتَيْنِ.

وَمِيرَاثُ الْجَدُ إِذَا انْفَرَدَ فَلَهُ الْمَالُ وَلَهُ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكِرِ أَوْ مَعَ وَلَدِ الْوَلَدِ الذَّكِرِ السُّهُ اللهُ فَإِنْ شَرِكَهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ السَّهَامِ غَيْرُ الإِخْوَةِ وَالأَخْوَاتِ فَلْيُقْضَ لَهُ بِالسُّدُسِ، فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ مِنَ الْمَالِ كَانَ لَهُ، فَإِنْ كَانَ مَعَ أَهْلِ السَّهَامِ إِخْوَةٌ فَالْجَدُّ مُخَيَّرٌ فِي ثَلاَثَةِ أُوجُهِ يَأْخُذُ أَيُّ ذَٰلِكَ كَانَ مَعَ أَهْلِ السَّهَامِ إِخْوَةٌ فَالْجَدُّ مُخَيَّرٌ فِي ثَلاَثَةِ أُوجُهِ يَأْخُذُ أَيُّ ذَٰلِكَ أَفْضَلَ لَهُ إِمَّا مَقَاسَمَةَ الأُخْوَةَ أَوِ السُّدُسَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ أَوْ ثُلُثَ مَا أَفْضَلَ لَهُ إِلا خُوةٍ فَهُو يُقَاسِمُ أَخَا وَأَخُويْنِ أَوْ عَذْلَهُمَا أَرْبَعَ أَخْوَاتٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ غَيْرُ الإِخْوَةِ فَهُو يُقاسِمُ أَخَا وَأَخُويْنِ أَوْ عَذْلَهُمَا أَرْبَعَ أَخُواتٍ فَإِنْ زَادُوا فَلَهُ الثُلُكُ فَهُو يَرِثُ الثُلُكُ مَعَ الإِخْوةِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَعَ الإِخْوةِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَعَ الْجَدِّ أَوْ عَلْمَا الشَّقَائِقِ بَاللَّذِينَ لِلاَّبِ مَعَهُ فِي عَدَم الشَّقَائِقِ كَالشَّقَائِقِ بِاللَّذِينَ لِلاَّبِ مَعَهُ فِي عَدَم الشَّقَائِقِ كَالشَّقَائِقِ، وَإِنْ اجْتَمَعُوا عَادُهُ الشَّقَائِقُ بِالَّذِينَ لِلاَّبِ مَعَهُ فِي عَدَم الشَّقَائِقِ الْمَيرَاثِ، ثُمَّ كَانُوا أَحْقَ مِنْهُمْ بِذَٰلِكَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَعَ الْجَدُ أُخْتُ شَقِيقَةٌ لَكُونَ مَعَ الْجَدُ أُخْتُ شَقِيقَةٌ وَلَهَا أَخْ وَأُخْتُ لاَبٍ أَوْ أَخْ وَأُخْتُ لاَبٍ أَوْ أَخْ وَأُخْتَ لاَبٍ مَعَ الْجَدِّ إِلاَّ فِي الْغَرَاءِ وَحُدَهَا وَسَنَذُكُوهَا بَعْدَ هٰذَا.

وَيَرِثُ الْمَوْلَى الأَعْلَى إِذَا انْفَرَدَ جَمِيعَ الْمَالِ كَانَ رَجُلاً أَوِ امْرَأَةً وَإِنْ كَانَ مَعَهُ أَهْلُ سَهُم كَانَ لِلْمَوْلَى مَا بَقِيَ بَعْدَ أَهْلِ السَّهَامِ، وَلاَ يَرِثُ الْمَوْلَى مَا بَقِيَ الْعُدَ أَهْلِ السَّهَامِ، وَلاَ يَرِثُ الْمَوْلَى مَعَ الْعَصَبَةِ وَهُو أَحَقُّ مِنْ ذَوِي الأَرْحَامِ الَّذِينَ لاَ سَهْمَ لَهُمْ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلً، وَلاَ يَرِثُ مِنْ ذَوِي الأَرْحَامِ إِلاَّ مَنْ لَهُ سَهْمٌ في

كِتَابِ اللهِ. وَلاَ يَرِثُ النَّسَاءَ مِنَ الْوَلاَءِ إِلاَّ مَا أَغْتَقْنَ أَوْ جَرَّهُ مَنْ أَعْتَقْنَ إِلَيْهِنَّ بِوِلاَدَةِ أَوْ عِنْقِ.

وَإِذَا اجْتَمَعَ مَنْ لَهُ سَهُمْ مَعْلُومٌ في كِتَابِ اللهِ وَكَانَ ذَٰلِكَ أَكْثَرَ مِنَ الْمَالِ أُذْخِلَ عَلَيْهِمْ كُلِّهِمْ الضَّرَرُ وَقُسِمَتِ الْفَرِيضَةُ عَلَى مَبْلَغِ سِهَامِهِمْ.

وَلاَ يُعَالُ لِلأُخْتِ مَعَ الْجَدِّ إِلاَّ فِي الْغَرَّاءِ وَخَدَهَا، وَهِيَ امْرَأَةً تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَأُخْتَهَا لأَبَوَيْنِ أَوْ لأَبِ وَجَدَّهَا فَلِلزَّوْجِ النَّضْفُ وَلِلأُمُّ الثُّلُثُ وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ، فَلَمَّا فَرَغَ الْمَالُ أُعِيلَ لِلأُخْتِ بِالنَّصْفِ وَلِلأُمُّ الثُّلُثُ وَلِللّهَ النَّلُثُ اللَّهُ النَّلُثِ لَهَا وَالثَّلُثَيْنِ لَهُ، فَتَبْلُغُ سَبْعَةً وَعِشْرِينَ سَهْماً.

## (بَابُ) جُمَلِ مِنَ الْفَرَائِضِ وَالشَّنَنِ الْوَاجِبَةِ وَالرَّغَائِب

الْوُضُوءُ لِلصَّلاَةِ فَرِيضَةً، وَهُوَ مُشْتَقٌ مِنَ الْوَضَاءَةِ إِلاَّ الْمَضْمَضَةَ وَالاَسْتِنْشَاقَ وَمَسْحَ الْأُذُنَيْنِ مِنْهُ فَإِنَّ ذَٰلِكَ سُنَّةً، وَالسُّواكُ مُسْتَحَبُّ مُرَغَّبٌ فِيهِ، وَالْمَسْحُ عَلَى الْخُفَيْنِ رُخْصَةٌ وَتَخْفِيفٌ، وَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَدَمِ الْحَيْضِ وَالنَّفَاسِ فَرِيضَةٌ، وَغُسْلُ الْجُمُعَةِ سُنَّةً، وَغُسْلُ الْجَمَعَةِ سُنَّةً، وَغُسْلُ الْجِيدَيْنِ مُسْتَحَبٌ، وَالْغُسْلُ عَلَى مَنْ أَسْلَمَ فَرِيضَةٌ لأَنَّهُ جُنُبٌ، وَغُسْلُ الْمَيْتِ سُنَّةً.

وَالصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ فَرِيضَةً، وَتَكْبِيرَةُ الإِخْرَامِ فَرِيضَةً، وَبَاقِي التَّكْبِيرِ سُئَةً، وَالدُّخُولُ في الصَّلاَةِ بِنِيَّةِ الْفَرْضِ فَرِيضَةً، وَرَفْعُ الْيَدَيْنِ سُئَةً، وَالْقِرَاءَةُ بِأُمُ الْقُرْآنِ في الصَّلاَةِ فَرِيضَةً، وَمَا زَادَ عَلَيْهَا سُئَةً وَاجِبَةً، وَالْقِيَامُ وَالرُّكُوعُ وَالسَّجُودُ فَرِيضَةً، وَالْجَلْسَةُ الأُولَى سُئَةً وَالثَّانِيَةُ

فَرِيضَةٌ، وَالسَّلاَمُ فَرِيضَةٌ وَالتَّيَامُنُ بِهِ قَلِيلاً سُنَةٌ، وَتَرْكُ الْكَلاَمِ في الصَّلاَةِ فَرِيضَةٌ، وَالْقُنُوتُ فِي الصَّبْحِ حَسَنٌ وَلَيْسَ الصَّلاَةِ فَرِيضَةٌ، وَالْقُنُوتُ فِي الصَّبْحِ حَسَنٌ وَلَيْسَ بِسُنَّةٍ، وَاسْتِفْبَالُ الْقِبْلَةِ فَرِيضَةٌ، وَصَلاَةُ الْجُمُعَةِ وَالسَّعْيُ إِلَيْهَا فَرِيضَةٌ، وَالْمِنْقِاءِ وَالْمُعْتُ وَالْمُحْوَفِ وَالاسْتِسْقَاءِ وَالْمُوفِ وَالاسْتِسْقَاءِ وَصَلاَةُ الْجَوْفِ وَاجِبَةٌ أَمَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِهَا وَهُوَ فِعْلَ يَسْتَذْرِكُونَ بِهِ فَضْلَ الْجَمَاعَةِ.

وَالْغُسْلُ لِدُخُولِ مَكَّةَ مُسْتَحَبٍّ.

وَالْجَمْعُ لَيْلَةَ الْمَطَرِ تَخْفِيفٌ وَقَدْ فَعَلَهُ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ، وَالْجَمْعُ بِعَرَفَةَ وَالْمُزْدَلِفَةِ سُئَةٌ وَاجِبَةٌ، وَجَمْعُ الْمُسَافِرِ في جِدِّ السَّيْرِ رُخْصَةٌ، وَجَمْعُ الْمُسَافِرِ في وَكَذْلِكَ رُخْصَةٌ، وَجَمْعُ الْمَرِيضِ يَخَافُ أَنْ يُغْلَبَ عَلَى عَقْلِهِ تَخْفِيفٌ وَكَذْلِكَ جَمْعُهُ لِعِلَّةٍ بِهِ فَيَكُونُ ذَٰلِكَ أَرْفَقَ بِهِ.

وَالْفِطْرُ فِي السَّفَرِ رُخْصَةٌ وَالإِقْصَارُ فِيهِ وَاجِبٌ وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ مِنَ الرَّغَائِبِ، وَقِيلَ: مِنَ السَّنَنِ. وَصَلاَةُ الضُّحٰى نَافِلَةٌ وَكَذَلِكَ قِيَامُ رَمَضَانَ نَافِلَةٌ وَفِيهِ فَضْلٌ كَبِيرٌ، وَمَنْ قَامَهُ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَالْقِيَامُ مِنَ النَّوَافِلِ الْمُرَغَّبِ فِيهَا.

وَالصَّلاَةُ عَلَى مَوْتَى الْمُسْلِمِينَ فَرِيضَةٌ يَحْمِلُهَا مَنْ قَامَ بِهَا وَكَذْلِكَ مُوَارَاتُهُمْ بِالدَّفْنِ وَعُسْلُهُمْ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ. وَكَذْلِكَ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَامَّةٌ يَحْمِلُهَا مَنْ قَامَ بِهَا إِلاَّ مَا يَلْزَمُ الرَّجُلَ في خَاصَّةِ نَفْسِهِ.

وَفَرِيضَةُ الْجِهَادِ عَامَّةٌ يَخْمِلُهَا مَنْ قَامَ بِهَا إِلاَّ أَنْ يَغْشَى الْعَدُوُّ مَحَلَّةَ قَوْمٍ فَيَجِبُ فَرْضاً عَلَيْهِمْ قِتَالُهُمْ إِذَا كانُوا مِثْلَيْ عَدَدِهِمْ، وَالرُبّاطُ في ثُغُورِ الْمُسْلِمِينَ وَسَدُّهَا وَحِيَاطَتْهَا وَاجِبٌ يَحْمِلُهُ مَنْ قَامَ بِهِ.

وَصَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَرِيضَةٌ وَالاِعْتِكَافُ نَافِلَةٌ وَالتَّنَفُّلُ بِالصَّوْمِ مُرَغَّبٌ فِيهِ، وَكَذْلِكَ صَوْمُ يَوْمٍ عَاشُورَاءَ وَرَجَبَ وَشَعْبَانَ وَيَوْمَ عَرَفَةَ وَالتَّرْوِيَةِ، وَصَوْمُ يَوْمٍ عَرَفَةَ لِغَيْرِ الْحَاجُ أَفْضَلُ مِنْهُ لِلْحَاجُ.

وَزَكَاةُ الْعَيْنِ وَالْحَرْثِ وَالْمَاشِيَةِ فَرِيضَةً، وَزَكَاةُ الْفِطْرِ سُنَّةً فَرَضَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ.

وَحَجُّ الْبَيْتِ فَرِيضَةً، وَالْعُمْرَةُ سُنَّةً وَاجِبَةً، وَالتَّلْبِيَةُ سُنَّةً وَاجِبَةً، وَالسَّغْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالنَّيَّةُ بِالْحَجِّ فَرِيضَةٌ، وَالطَّوَافُ لِلإِفَاضَةِ فَرِيضَةٌ، وَالسَّغْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَرِيضَةٌ، وَالطَّوَافُ الْإِفَاضَةِ آكَدُ مِنْهُ وَالطَّوَافُ لِلْإِفَاضَةِ الْمُنْوَقِةِ مُنَّةً، وَالْجَمْعُ مِنْهُ وَالطَّوَافُ لِلْوَدَاعِ سُنَّةٌ، وَالْمَبِيثُ بِمِنَى لَيْلَةً يَوْمِ عَرَفَةَ سُنَّةً، وَالْجَمْعُ بِعَرَفَةَ فَرِيضَةٌ، وَمَبِيثُ الْمُزْدَلِفَةِ سُنَّةٌ وَاجِبَةً، وَوُقُوفُ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ مَأْمُورٌ بِهِ، وَرَمْيُ الْجِمَارِ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ وَكَذَٰلِكَ وَوُقُوفُ الْمُشْعَرِ الْحَرَامِ مَأْمُورٌ بِهِ، وَرَمْيُ الْجِمَارِ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ وَكَذَٰلِكَ الْحِلاقُ وَتَقْبِيلُ الرُّكُنِ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ، وَالْعُسْلُ لِلإِحْرَامِ سُنَّةً، وَالرُّكُوعُ عِنْدَ الْجِمَامِ مَثَةً، وَالْمُشُلُ لِلإِحْرَامِ سُنَّةً، وَالْمُثَلُ لِلإِحْرَامِ سُنَّةً، وَالْمُشَلُ لِلإِحْرَامِ مَثَةً، مَنْتَحَبُّ.

وَالصَّلاَةُ فِي الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَةِ الْفَذُ بِسَبْعِ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً، وَالصَّلاَةُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ ﷺ فَذًا أَفْضَلُ مِنَ الصَّلاَةِ فِي سَائِرِ الْمَسَاجِدِ، وَاخْتُلِفَ فِي مِقْدَارِ التَّضْعِيفِ بِذَٰلِكَ بَيْنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ، وَلَمْ يُخْتَلَفُ أَنَّ الصَّلاةَ في مَسْجِدِ الرَّسُولِ ﷺ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ وَسِوَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مِنَ الْمَسَاجِدِ، وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ يَقُولُونَ: إِنَّ الصَّلاَةَ فِيهِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ مِنَ الْمَسَاجِدِ، وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ يَقُولُونَ: إِنَّ الصَّلاَةَ فِيهِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّلاَةِ في الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِدُونِ الأَلِفِ. وَلهٰذَا كُلُّهُ في الْفَرَائِضِ، وَأَمَّا النَّوَافِلُ قَفِي الْبُيُوتِ أَفْضَلُ.

وَالتَّنَفُّلُ بِالرُّكُوعِ لأَهْلِ مَكَّةَ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنَ الطَّوَافِ وَالطَّوَافُ لِلْغُرَبَاءِ أَحَبُ إِلَيْنَا مِنَ الرُّكُوعِ لِقِلَّةِ وُجُودٍ ذٰلِكَ لَهُمْ.

وَمِنَ الْفَرَائِضِ غَضُّ الْبَصَرِ عَنِ الْمَحَارِمِ؛ وَلَيْسَ في النَّظْرَةِ الْأُولَى بِغَيْرِ تَعَمَّدٍ حَرَجٌ، وَلاَ في النَّظَرِ إِلَى الْمُتَجَالَّةِ، وَلاَ في النَّظَرِ إِلَى الْمُتَجَالَّةِ، وَلاَ في النَّظَرِ إِلَى الْمُتَجَالَّةِ، وَلاَ في النَّظَرِ إِلَى الشَّابَّةِ لِعُذْرٍ مِنْ شَهَادَةٍ عَلَيْهَا وَشِبْهِهِ، وَقَدْ أُرْخِصَ فِي ذٰلِكَ لِلْخَاطِبِ.

وَمِنَ الْفَرَائِضِ صَوْنُ اللَّسَانِ عَنِ الْكَذِبِ وَالزُّورِ وَالْفَحْشَاءِ وَالْغَيْبَةِ وَالنَّمِيمَةِ وَالْغَيْبَةِ وَالنَّمِيمَةِ وَالْسَلاَمُ: «مَنْ كَانَ وَالنَّمِيمَةِ وَالْسَلاَمُ: «مَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ لِيَصْمُتْ» وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: «مِنْ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لاَ يَعْنِيهِ».

وَحَرَّمَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ دِمَاءَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَعْرَاضَهُمْ إِلاَّ بِحَقُهَا وَلاَ يَجِلُّ دَمُ امْرِيءٍ مُسْلِم إِلاَّ أَنْ يَكُفُرَ بَعْدَ إِيمَانِهِ أَوْ يَزْنِيَ بَعْدَ إِحْصَانِهِ أَوْ يَقْتُلَ نَفْساً بِعَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ في الأَرْضِ أَوْ يَمْرُقَ مِنَ الدَّينِ. وَلْتَكُفَّ يَدَكَ عَمَّا لاَ يَجِلُ لَكَ مِنْ مَالٍ أَوْ جَسَدٍ أَوْ دَمٍ، وَلاَ تَسْعَ وَلْتَكُفَّ يَدَكَ عَمًا لاَ يَجِلُ لَكَ مِنْ مَالٍ أَوْ جَسَدٍ أَوْ دَمٍ، وَلاَ تَسْعَ بِقَدَمَيْكَ فِيمَا لاَ يَجِلُ لَكَ، وَلاَ تُبَاشِرْ بِفَرْجِكَ أَوْ بِشَيْءٍ مِنْ جَسَدِكَ مَا لاَ يَجِلُ لَكَ، وَلاَ تُبَاشِرْ بِفَرْجِكَ أَوْ بِشَيْءٍ مِنْ جَسَدِكَ مَا لاَ يَجِلُ لَكَ، وَلاَ تُبَاشِرْ بِفَرْجِكَ أَوْ بِشَيْءٍ مِنْ جَسَدِكَ مَا لاَ يَجِلُ لَكَ، قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿فَأُولُئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ [المؤمنون: ٥]. وَحَرَّمَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لَا يَعِدُلُ لَكُ مُ الْعَادُونَ﴾ [المؤمنون: ٥]. وَحَرَّمَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ اللهُ سُبْحَانَهُ اللهُ سُبْحَانَهُ الْمِيْ الْمُؤْمِنِهُ الْمُؤْمِنِهُ اللهُ اللهُ سُبْحَانَهُ اللهَ اللهُ اللهُ سُبْحَانَهُ اللهُ اللّهُ سُبْحَانَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ سُبْحَانَهُ اللهَ اللهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَأَنْ يُقْرَبَ النِّسَاءُ فِي دَمِ حَيْضِهِنَّ أَوْ يَفَاسِهِنَّ، وَحَرَّمَ مِنَ النِّسَاءِ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا إِيَّاهُ، وَأَمَرَ بِأَكْلِ الطَّيْبِ وَهُوَ الْحَلاَلُ فَلاَ يَحِلُ لَكَ أَنْ تَأْكُلَ إِلاَّ طَيْبًا وَلاَ تَلْبَسَ إِلاَّ طَيْبًا وَلاَ تَرْكَبَ إِلاَّ طَيْبًا وَلاَ تَلْبَسَ إِلاَّ طَيْبًا، وَمِنْ وَرَاءِ طَيْبًا وَلاَ تَشْكُنَ إِلاَّ طَيْبًا وَتَسْتَعْمِلَ سَائِرَ مَا تَنْتَفِعُ بِهِ طَيْبًا، وَمِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ مُشْتَبِهَاتُ مَنْ تَرَكَهَا سَلِمَ وَمَنْ أَخَذَهَا كَانَ كَالرَّاتِعِ حَوْلَ الْحِمى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ.

وَحَرَّمَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَكُلَ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ، وَمِنَ الْبَاطِلِ الْغَصْبُ وَالتَّعَدِّي وَالْخِيَانَةُ وَالرِّبَا وَالسُّحْتُ وَالْقِمَارُ وَالْغَرَرُ وَالْغِشُ وَالْخَدِيعَةُ وَالْخِلاَبَةُ.

وَحَرُمَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَكُلَ الْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخَنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَمَا ذُبِحَ لِغَيْرِ اللهِ وَمَا أَعَانَ عَلَى مَوْتِهِ تَرَدُّ مِنْ جَبَلِ أَوْ وَقْذَةٌ بِعَصاً أَوْ غَيْرِهِ ؟ إِلاَّ أَنْ يَضْطَرَّ إِلَى ذَٰلِكَ كَالْمَيْتَةِ ، وَلَا يَنْ فَلَا ذَكَاةً فِيهَا ، وَلاَ بَأْسَ لِلْمُضْطَرِّ أَنْ يَأْكُلَ الْمَيْتَةَ وَيَشْبَعَ وَيَتَزَوَّدَ فَإِنِ اسْتَغْنَى عَنْهَا وَلاَ بَأْسَ لِلْمُضْطَرِّ أَنْ يَأْكُلَ الْمَيْتَةَ وَيَشْبَعَ وَيَتَزَوَّدَ فَإِنِ اسْتَغْنَى عَنْهَا طَرَحَهَا ، وَلاَ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَلاَ يُبَاعُ ، وَلاَ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَلاَ يُبَاعُ ، وَلاَ بَأْسَ بِالنَّقِفَاعِ بِجِلْدِهَا إِذَا دُبُغَ ، وَلاَ يُصَلِّى عَلَيْهِ وَلاَ يُبَاعُ ، وَلاَ بَأْسَ بِالصَّلاةِ عَلَى جُلُودِ السِّبَاعِ إِذَا دُكِيَتْ وَبَيْعِهَا وَيُنْتَفَعُ بِصُوفِ وَلاَ بَأْسَ بِالصَّلاةِ عَلَى جُلُودِ السِّبَاعِ إِذَا دُكِيَتْ وَبَيْعِهَا وَيُنْتَفَعُ بِصُوفِ وَلاَ بَأْسَ بِالصَّلاةِ عَلَى جُلُودِ السِّبَاعِ إِذَا دُكِيَتْ وَبَيْعِهَا وَيُنْتَفَعُ بِصُوفِ الْمَيْتَةِ وَشَعْرِهَا وَمَا يُنْزَعُ مِنْهَا فِي الْحَيَاةِ ، وَأَحَبُ إِلَيْنَا أَنْ يُغْسَلَ وَلاَ يُبْتَهَعُ بِرِيشِهَا وَلاَ بِقَوْنِهَا وَأَظْلاَفِهَا وَأَنْبَابِهَا ، وَكُرِهَ الانْتِفَاعُ بِأَنْبَابِ الْفِيلِ . وَكُلُ شَيْءٍ مِنَ الْخِنْزِيرِ حَرَامٌ ، وَقَذْ أُرْخِصَ فِي الاِنْتِفَاعُ بِشَعَرِهِ .

وَحَرَّمَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ شُرْبَ الْخَمْرِ قَلِيلِهَا وَكَثِيرِهَا وَشَرَابُ الْعَرَبِ

يَوْمَثِذِ فَضِيخُ التَّمْرِ، وَبَيَّنَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنْ كُلَّ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ مِنَ الأَشْرِبَةِ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ، وَكُلُّ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ فَأَسْكَرَهُ مِنْ كُلُّ شَرَابٍ فَهُوَ خَمْرٌ. وَقَالَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: "إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا". وَنَهَى عَنِ الْخَلِيطَيْنِ مِنَ الأَشْرِبَةِ وَذٰلِكَ أَنْ يُخْلَطَا عِنْدَ الانْتِبَاذِ وَعِنْدَ الشَّرْبِ، وَنَهَى عَنِ الانْتِبَاذِ في الدُّبَاءِ وَالْمُزَفِّتِ، وَنَهى عَلَيْهِ وَعِنْدَ الشَّرْبِ، وَنَهَى عَنِ الانْتِبَاذِ في الدُّبَاءِ وَالْمُزَفِّتِ، وَنَهى عَلَيْهِ وَعِنْدَ الشَّرْبِ، وَنَهى عَنِ الانْتِبَاذِ في الدُّبَاءِ وَالْمُزَفِّتِ، وَنَهى عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ أَكُلِ لُحُومِ الْحُمُولِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: الأَهْلِيَّةِ؛ وَدَخَلَ مَذْخَلَهَا لُحُومُ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ لِقَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: الأَهْلِيَّةِ؛ وَدَخَلَ مَذْخَلَهَا لُحُومُ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ لِقَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: الأَهْلِيَّةِ؛ وَدَخَلَ مَذْخَلَهَا لُحُومُ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ لِقَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ وَلَنَوْكَبُوهِا وَزِينَةٌ ﴾ [النحل: ٨] ولا ذَكَاة فِي شَيْء مِنْهَا إِلاَّ فِي الْحُمُولِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: الْوَحْشِيَةِ. وَلَا بَأْسَ بِأَكُلِ سِبَاعِ الطَّيْرِ وَكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنْهَا إِلاَ فِي الْمُعْلِ مِنْهَا.

وَمِنَ الْفَرَائِضِ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ وَإِنْ كَانَا فَاسِقَيْنِ وَإِنْ كَانَا مُشْرِكَيْنِ فَلْمُعُمُوفِ وَلاَ يُطِعُهُمَا فِي مَعْصِيةٍ كَمَا فَلْيَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً لَيُنَا وَلْيُعَاشِرْهُمَا بِالْمَعْرُوفِ وَلاَ يُطِعْهُمَا فِي مَعْصِيةٍ كَمَا قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. وَعَلَى الْمُؤْمِنِ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لاَبُويْهِ الْمُؤْمِنِيْنِ وَالنَّصِيحَةُ لَهُمْ، وَلاَ يَبْلُغُ أَحَدٌ حَقِيقَةَ الإِيمَانِ وَعَلَيْهِ مُوَالاَةُ الْمُؤْمِنِينَ وَالنَّصِيحَةُ لَهُمْ، وَلاَ يَبْلُغُ أَحَدٌ حَقِيقَةَ الإِيمَانِ حَتَّى يُحِبُ لِنَفْسِهِ، كَذْلِكَ رُويَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَصِلَ رَحِمَهُ.

وَمِنْ حَقُ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ، وَيَعُودَهُ إِذَا مَرِضَ، وَيُشْمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ، وَيَشْهَدَ جَنَازَتَهُ إِذَا مَاتَ وَيَخْفَظُهُ إِذَا غَابَ في السِّرِ وَالْعَلاَئِيَةِ، وَلاَ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ وَالسَّلاَمُ عُابَ في السِّرِ وَالْعَلاَئِيةِ، وَلاَ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ وَالسَّلاَمُ يُخْرِجُهُ مِنَ الْهِجْرَانِ، وَلاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتْرُكَ كَلاَمَهُ بَعْدَ السَّلاَمِ، يُخْرِجُهُ مِنَ الْهِجْرَانِ في الْبِدْعَةِ أَوْ مُتَجَاهِرٍ بِالْكَبَائِرِ لاَ يَصِلُ إِلَى عُقُوبَتِهِ وَلاَ يَقْدِرُ عَلَى مَوْعِظَتِهِ أَوْ لاَ يَقْبَلُهَا، وَلاَ غِيْبَةً فِي هٰذَيْنِ فِي ذِيْدٍ عُقُوبَتِهِ وَلاَ يَقْدِرُ عَلَى مَوْعِظَتِهِ أَوْ لاَ يَقْبَلُهَا، وَلاَ غِيْبَةً فِي هٰذَيْنِ فِي ذِيْدٍ

حَالِهِمَا وَلاَ فِيمَا يُشَاوَرُ فِيهِ لِنِكَاحٍ أَوْ مُخَالَطَةٍ وَنَحْوِهِ وَلاَ فِي تَجْرِيحِ شَاهِدٍ وَنَحْوهِ.

وَمِنْ مَكَارِمِ الأَخْلاَقِ أَنْ تَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَكَ وَتُعْطِيَ مَنْ حَرَمَكَ وَتَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ.

وَجِمَاعُ آدَابِ الْخَيْرِ وَأَزِمَّتِهِ تَتَفَرَّعُ عَنْ أَرْبَعَةِ أَحَادِيثِ: قَوْلُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنِ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ لِيَصْمُتْ»، وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: «مِنْ حُسْنِ إِسْلاَمِ الْمَزْءِ تَرْكُهُ مَا لِيَصْمُتْ»، وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لِلَّذِي اخْتَصَرَ لَهُ في الْوَصِيَّةِ: لاَ يَغْضِبُ»، وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: «الْمُؤْمِنُ يُحِبُ لاَّخِيهِ الْمُؤْمِنِ مَا يُحِبُ لِأَخِيهِ الْمُؤْمِنِ مَا يُحِبُ لِنَفْسِهِ».

وَلاَ يَحِلُ لَكَ أَنْ تَتَعَمَّدَ سَمَاعَ الْبَاطِلِ كُلِّهِ، وَلاَ أَنْ تَتَلَذَّذَ بِسَمَاعِ كَلاَمِ امْرَأَةِ لاَ تَحِلُّ لَكَ، وَلاَ سَمَاعُ شَيْءٍ مِنَ الْمَلاَهِي وَالْغِنَاءِ، وَلاَ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ بِاللَّحُونِ الْمُرَجَّعَةِ كَتَرْجِيعِ الْغِنَاءِ، وَلْيُجَلَّ كِتَابُ اللهِ الْعَزِيزُ أَنْ اللَّهَ يَرْضَى بِهِ وَيُقَرِّبُ مِنْهُ مَعَ إِخْضَارِ الْفَهْم لِلْلِكَ.

إخضارِ الْفَهْم لِلْلِكَ.

وَمِنَ الْفَرَائِضِ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ عَلَى كُلُّ مَنْ بُسِطَتْ يَدُهُ فِي الْأَرْضِ وَعَلَى كُلُّ مَنْ تَصِلُ يَدُهُ إِلَى ذَٰلِكَ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَبِقَلْبِهِ.

وَفَرْضٌ عَلَى كُلُّ مُؤْمِنٍ أَنْ يُرِيدَ بِكُلِّ قَوْلٍ وَعَمَلٍ مِنَ الْبِرِّ وَجْهَ اللهِ

الْكَرِيمَ، وَمَنْ أَرَادَ بِلْلِكَ غَيْرَ اللهِ لَمْ يُقْبَلْ عَمَلُهُ، وَالرِّيَاءُ الشُّرْكُ الْأَضْغَرُ.

وَالتَّوْبَةُ فَرِيضَةٌ مِنْ كُلُّ ذَنْبٍ مِنْ غَيْرِ إِصْرَارِ وَالإِصْرَارُ الْمُقَامُ عَلَى النَّذْبِ وَاغْتِقَادُ الْعَوْدِ إِلَيْهِ، وَمِنَ التَّوْبَةِ رَدُّ الْمَظَالِمِ وَاجْتِنَابُ الْمَحَارِمِ وَالنَّيَّةُ أَنْ لاَ يَعُودَ، وَلْيَسْتَغْفِرْ رَبَّهُ وَيَرْجُو رَحْمَتَهُ وَيَخَافُ عَذَابَهُ وَيَتَذَكَّرُ فِالنَّيَّةُ لَذَيْهِ وَيَشْكُرُ فَضْلَهُ عَلَيْهِ بِالأَعْمَالِ بِفَرَائِضِهِ وَتَرْكِ مَا يُكُرَهُ فِعْلُهُ وَيَتَقَرَّبُ إِلَيْهِ مِمَا تَيَسَّرَ لَهُ مِنْ نَوَافِلِ الْخَيْرِ؛ وَكُلُّ مَا ضَيَّعَ مِنْ فَرَائِضِهِ فَيَتَقَرَّبُ إِلَيْهِ مِمَا تَيَسَّرَ لَهُ مِنْ نَوَافِلِ الْخَيْرِ؛ وَكُلُّ مَا ضَيَّعَ مِنْ فَرَائِضِهِ فَلَيْهِ مِنْ قَلْمِيهِ وَيَتُوبُ إِلَيْهِ مِنْ تَضْيِعِهِ، وَيَتُوبُ إِلَيْهِ مِنْ تَضْيِعِهِ، وَلَيْفَعِلُهُ الآنَ، وَلْيَرْغَبُ إِلَى اللهِ فِي تَقَبَّلِهِ وَيَتُوبُ إِلَيْهِ مِنْ تَضْيِعِهِ، وَلَيْلَمْ مَنْ وَعُمْ وَلَيْهِ مِنْ قَيْلِهِ فَيْ أَمْرِهِ مُوقِناً أَنَّهُ وَلْيَلْجَأُ إِلَى اللهِ فِيمَا عَسُرَ عَلَيْهِ مِنْ قِيَادِ نَفْسِهِ وَمُحَاولَةِ أَمْرِهِ مُوقِناً أَنَّهُ وَلْيَلْجَأُ إِلَى اللهِ فِيمَا عَسُرَ عَلَيْهِ مِنْ قِيَادِ نَفْسِهِ وَمُحَاولَةِ أَمْرِهِ مُوقِناً أَنَّهُ وَلْيَلْجَا إِلَى اللهِ فِيمَا عَسُرَ عَلَيْهِ مِنْ قِيَادِهِ اللهِ مِفْتَاكُ الْمَالِكُ لِصَلاحِ وَلَا يَيْأَسُ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ. وَالْفِكْرَةُ فِي الْمِر اللهِ مِفْتَاكُ الْمَاكِ وَلَا يَنْكُونَ فِي الْمَوْتِ وَالْفِكْرَةِ فِيمَا بَعْدَهُ وَفِي يَعْمَةٍ وَمُؤْكُ وَمُبَادَرَةً وَالْمَالِهِ لَكَ وَأَخْذِهِ لِغَيْرِكَ بِذَنْهِ وَفِي سَالِفِ ذَنْبِكَ وَعَاقِبَةٍ أَمْرِكَ وَمُبَادَرَةٍ مَا عَلَى مَا نَالَهُ مَنْ يَكُونَ قَدِ الْقَتَرَبُ مِنْ أَجَلِكَ وَمُالِكَ وَمُبَادُولُ وَمُبَادَرَةً مَا عَلَى اللهِ يَكُونَ قَدِ الْقَتَرَبِ مِنْ أَجَلِكَ .

# (بَابُ) فِي الْفِطْرَةِ وَالْخِتَانِ وَحَلْقِ الشَّعَرِ وَاللَّبَاسِ وَسَتْرِ الْعَوْرَةِ وَمَا يَتَّصِلُ بِذَٰلِكَ

وَمِنَ الْفِطْرَةِ خَمْسٌ: قَصُّ الشَّارِبِ وَهُوَ الإِطَارُ وَهُوَ طَرَفُ الشَّعَرِ الْمُسْتَدِيرِ عَلَى الشَّفَةِ لاَ إِخْفَاؤُهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ، وَقَصُّ الأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الْجَنَاحَيْنِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَلاَ بَأْسَ بِحِلاَقِ غَيْرِهَا مِنْ شَعَرِ الْجَسَدِ، وَالْخِقَاضُ لِلنَّسَاءِ مَكْرُمَةٌ.

وَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُعْفَى اللُّحْيَةُ وَتُوَفَّرَ وَلاَ تُقَصَّ. قَالَ مَالِكٌ:

وَلاَ بَأْسَ بِالأَخْذِ مِنْ طُولِهَا إِذَا طَالَتْ كَثِيراً، وَقَالَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ.

وَاخْتُلِفَ فِي لِبَاسِ الْخَزِّ فَأُجِيزَ وَكُرِهَ. وَكَذْلِكَ الْعَلَمُ فِي الثَّوْبِ مِنَ الْحَرِيرِ إِلاَّ الْخَطَّ الرَّقِيقَ.

وَلاَ يَلْبَسُ النِّسَاءُ مِنَ الرَّقِيقِ مَا يَصِفُهُنَّ إِذَا خَرَجْنَ، وَلاَ يَجُرُّ الرَّجُلُ إِزَارَهُ بَطَراً وَلاَ تَوْبَهُ مِنَ الْخَيلاءِ، وَلْيَكُنْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ أَنْظَفُ الرَّجُلُ إِزَارَهُ بَطَراً وَلاَ تَوْبَهُ مِنَ الْخَيلاءِ، وَلْيَكُنْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ فَهُو أَنْظَفُ لِوَبِ وَأَنْفَى لِرَبِّهِ، وَيُنْهَى عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَهِيَ عَلَى غَيْرِ ثَوْبٍ يَرْفَعُ ذَلِكَ مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ وَيَسْدُلُ الأُخْرَى، وَذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ تَحْتَ اشْتِمَالِكَ ثَوْبٌ. وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى ثَوْبٍ. وَيُؤْمَرُ بِسَثْرِ الْعَوْرَةِ وَإِزْرَةُ الْمُؤْمِن إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ، وَالْفَخِذُ عَوْرَةٌ وَلَيْسَ كَالْعَوْرَةِ نَفْسِهَا.

وَلاَ يَدْخُلُ الرَّجُلُ الْحَمَّامَ إِلاَّ بِمِثْزَرٍ، وَلاَ تَدْخُلُهُ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مِنْ عِلْمَةٍ، وَلاَ يَتَلاَصَقُ رَجُلاَنِ وَلاَ امْرَأَتَانِ فِي لِحَافِ وَاحِدٍ. وَلاَ تَخْرُجُ امْرَأَةٌ إِلاَّ مُسْبَتِرَةً فِيمَا لاَ بُدَّ لَهَا مِنْهُ مِنْ شُهُودٍ مَوْتِ أَبَوَيْهَا أَوْ ذِي قَرَابَتِهَا

أَوْ نَحْوِ ذٰلِكَ مِمًّا يُبَاحُ لَهَا، وَلاَ تَحْضُرُ مِنْ ذٰلِكَ مَا فِيهِ نَوْحُ نَائِحَةِ أَوْ لَهْوٌ مِنْ مِزْمَارٍ أَوْ عُودٍ أَوْ شِبْهِهِ مِنَ الْمَلاَهِي الْمُلْهِبَةِ إِلاَّ الدُّفَّ فِي النَّكَاحِ، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي الْكَبَرِ.

وَلاَ يَخْلُو رَجُلٌ بِامْرَأَةِ لَيْسَتْ مِنْهُ بِمَخْرَمٍ، وَلاَ بَأْسَ أَنْ يَرَاهَا لِعُذْرٍ مِنْ شَهَادَةِ عَلَيْهَا أَوْ نَحْوِ ذٰلِكَ أَوْ إِذَا خَطَبَهَا، وَأَمَّا الْمُتَجَالَّةُ فَلَهُ أَنْ يَرَى وَجْهَهَا عَلَى كُلُّ حَالٍ.

وَيُنْهَى النِّسَاءُ عَنْ وَصْلِ الشَّعَرِ، وَعَنِ الْوَشْم.

وَمَنْ لَسِسَ خُفًا أَوْ نَعْلاً بَدَأَ بِيَمِينِهِ وَإِذَا نَزَعَ بَدَأَ بِشِمَالِهِ، وَلاَ بَأْسَ بِالانْتِعَالِ قَائِماً، وَيُكْرَهُ الْمَشْيُ فِي نَعْلِ وَاحِدَةٍ

وَتُكُورَهُ التَّمَاثِيلُ فِي الأَسِرَّةِ وَالْقِبَابِ وَالْجُدْرَانِ وَالْخَاتَمِ، وَلَيْسَ الرَّقْمُ فِي النَّوْبِ مِنْ ذٰلِكَ وَتَرْكُهُ أَخْسَنُ.

#### (بَابٌ) فِي الطُّعَامِ وَالشَّرَابِ

وَإِذَا أَكَلْتَ أَوْ شَرِبْتَ فَوَاجِبٌ عَلَيْكَ أَنْ تَقُولَ بِسْمِ اللهِ وَتَتَنَاوَلَ بِسْمِ اللهِ وَتَتَنَاوَلَ بِيَمِينِكَ، فَإِذَا فَرَغْتَ فَلْتَقُلِ الْحَمْدُ اللهِ، وَحَسَنُ أَنْ تَلْعَقَ يَدَكَ قَبْلَ مَسْجِهَا، وَمِنْ آدَابِ الأَكْلِ أَنْ تَجْعَلَ بَطْنَكَ ثُلُثًا لِلطَّعَامِ وَثُلُثًا لِلشَّرَابِ وَثُلُثًا لِلنَّفَسِ، وَإِذَا أَكَلْتَ مَعَ غَيْرِكَ أَكَلْتَ مِمَّا يَلِيكَ وَلاَ تَأْخُذُ لُقُمَةً حَتَّى تَفْرُغَ الأُخْرَى، وَلاَ تَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ عِنْدَ شُوبِكَ وَلْتَبِنِ الْقَدَحَ عَنْ فِيكِ تَقْرُغَ الأُخْرَى، وَلاَ تَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ عِنْدَ شُوبِكَ وَلْتَبِنِ الْقَدَحَ عَنْ فِيكِ ثُمُّ تُعَاوِدُهُ إِنْ شِنْتَ، وَلاَ تَتُعَنَّ الْمَاءَ عَبًا وَلْتَمَصَّهُ مَصًّا، وَتَلُوكُ طَعَامَكَ وَتُنَعِّمُهُ مَضْعًا قَبْلَ بَلْعِهِ، وَتُنَظِّفُ فَاكَ بَعْدَ طَعَامِكَ، وَإِنْ غَسَلْتَ يَدَكَ مِنَ الطَّعَامِ، وَتَلُوكُ مِنَ الطَّعَامِ، وَنَهَى مِنَ الطَّعَامِ، وَنَهَى مِنَ الطَّعَامِ، وَنَهَى مِنَ الطَّعَامِ، وَنَهَى فِي فَي الْعَمَرِ وَاللَّبَنِ فَحَسَنْ وَتُخَلِّلُ مَا تَعَلَّقَ بِأَسْنَانِكَ مِنَ الطَّعَامِ، وَنَهَى مِنَ الطَّعَامِ، وَنَهَى مِنَ الطَّعَامِ، وَنَهَى مِنَ الْعَمْرِ وَاللَّبَنِ فَحَسَنْ وَتُخَلِّلُ مَا تَعَلَقَ بِأَسْنَانِكَ مِنَ الطَّعَامِ، وَنَهَى

الرَّسُولُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ الأَكْلِ وَالشَّرْبِ بِالشَّمالِ، وَتُنَاوِلُ إِذَا شَرِبْتَ مَنْ عَلَى يَمِينِكَ، وَيُنْهَى عَنِ النَّفْخِ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَالْكِتَابِ وَعَنِ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَةِ، وَلاَ بَأْسَ بِالشُّرْبِ قَائِماً، وَلاَ يَنْبَغِي الشَّرْبِ فِي آنِيةِ الذَّهَ الْفَرْمَ أَوِ الْبَصَلَ نِينا أَنْ يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ، وَيُكْرَهُ أَنْ يَأْكُلَ مُتَّكِئاً، وَيُكْرَهُ الأَكْلُ مِنْ رَأْسِ القَّرِيدِ، وَنُهِيَ عَنِ الْقِرَانِ فِي التَّهْرِ، يَأْكُلَ مُتَّكِئاً، وَيُكْرَهُ الأَكْلُ مِنْ رَأْسِ القَّرِيدِ، وَنُهِيَ عَنِ الْقِرَانِ فِي التَّهْرِ، وَقِيلَ إِنَّ ذَٰلِكَ مَعَ الْأَصْحَابِ الشُّرَكَاءِ فِيهِ، وَلاَ بَأْسَ بِذَٰلِكَ مَعَ أَهْلِكَ أَوْ وَقِيلَ إِنَّ ذَٰلِكَ مَعَ الْمُعْمَةِ مُن وَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ مَعَ الْمُلِكَ أَوْ فِي النَّمْرِ وَشِبْهِهِ أَنْ تَجُولَ يَدُكَ فِي النَّمْرِ وَشِبْهِهِ أَنْ تَجُولَ يَدُكَ فَي النِّي النَّمْرِ وَشِبْهِهِ أَنْ تَجُولَ يَدُكَ فِي النِّي إِللَّا عَلَى الطَّعَامِ مِنَ الشَّيْ إِلاَ يَكُونَ الشَّيْ إِلاَ يَكُونَ السَّيةِ إِلاَّ يَعْمِلُ الْيَدِ قَبْلَ الطَّعَامِ مِنَ الشَّيْ إِلاَّ يَكُونَ السَّنِهِ إِلاَ يَعْمَلُ الْيَدِ بِالطَّعَامِ أَوْ بِشَيْءٍ مِنَ الْقَطَانِي وَكُلِيكَ أَلْكُ وَلَكَ مَنَ اللَّبُونِ وَكُوهَ غَسُلُ الْيَدِ بِالطَّعَامِ أَوْ بِشَيْءٍ مِنَ الْقَطَانِي وَكُوهَ غَسُلُ الْيَدِ بِالطَّعَامِ أَوْ بِشَيْءٍ وَمَ الْقَطَانِي وَكُرَةً فَلْكُو بِالْخَيْلِ اللَّعَامِ أَوْ بِشَيْءَ وَلَاكَ أَنْ وَالْتَكَ فِي التَّخُلُونَ وَلَا مُنْكَرٌ بَيِّنٌ وَأَنْتَ فِي الأَكْلِ بِالْخِيَارِ، وَكُرهُ مُنَاكَ لَهُو مَشْهُورٌ وَلاَ مُنْكَرٌ بَيِّنٌ وَأَنْتَ فِي الأَكْلِ بِالْخِيَارِ، وَقَذْ أَرْخُصَ مَالِكُ فِي التَّخَلُفِ لِكَنْرَةِ زِحَامِ النَّاسِ فِيهَا.

## (بَابُ) فِي السّلاَمِ وَالاسْتِنْذَانِ وَالتّنَاجِي وَالْقِرَاءَةِ وَالدُّعَاءِ وَذِكْرِ اللهِ وَالْقَوْلِ فِي السّفَرِ

وَرَدُّ السَّلاَمِ وَاجِبٌ وَالابْتِدَاءُ بِهِ سُنَّةٌ مُرَغَّبٌ فِيهَا، وَالسَّلاَمُ أَنْ يَقُولَ الرَّادُّ: وَعَلَيْكُمُ السَّلاَمُ، أَوْ يَقُولُ الرَّادُّ: وَعَلَيْكُمُ السَّلاَمُ، أَوْ يَقُولُ: سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ كَمَا قِيلَ لَهُ، وَأَكْثَرُ مَا يَنْتَهِي السَّلاَمُ إِلَى الْبَرَكَةِ أَنْ تَقُولُ فِي رَدُكَ تَقُولُ فِي رَدُكَ تَقُولُ فِي رَدُكَ سَلاَمُ اللهِ عَلَيْكُمُ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، وَلاَ تَقُلُ فِي رَدُكَ سَلاَمُ اللهِ عَلَيْكُ.

وَإِذَا سَلَّمَ وَاحِدٌ مِنَ الْجَمَاعَةِ أَجْزَأَ عَنْهُمْ وَكَذَٰلِكَ إِنْ رَدَّ وَاحِدٌ مِنْهُمْ، وَلْيُسَلِّمِ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي وَالْمَاشِي عَلَى الْجَالِسِ، مِنْهُمْ، وَلْيُسَلِّمِ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي وَالْمَاشِي عَلَى الْجَالِسِ، وَالْمُصَافَحَةُ حَسَنَةً. وَكَرِهَ مَالِكُ الْمُعَانَقَةَ وَأَجَازَهَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، وَكَرِهَ مَالِكُ تَفْيِيلَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى بِالسَّلاَمِ مَالِكُ تَقْبِيلَ الْيَهُ وَلَى وَأَنْكَرَ مَا رُوِيَ فِيهِ. وَلاَ تُبْتَدَأُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى بِالسَّلاَمِ فَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ الْيَهُودِيُّ أَوِ النَّصْرَانِيُ فَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ الْيَهُودِيُّ أَوِ النَّصْرَانِيُ فَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ السَّينِ وَهِي الْحِجَارَةُ فَلْكَ، وَمَنْ قَالَ: عَلَيْكَ السَّلامُ بِكَسْرِ السَّينِ وَهِي الْحِجَارَةُ فَقَدْ قِيلَ ذَٰلِكَ، وَمَنْ قَالَ: عَلَيْكَ السَّلامُ بِكَسْرِ السَّينِ وَهِي الْحِجَارَةُ فَقَدْ قِيلَ ذَٰلِكَ.

وَالاسْتِثْذَانُ وَاجِبٌ فَلاَ تَدْخُلْ بَيْتاً فِيهِ أَحَدٌ حَتَّى تَسْتَأْذِنَ ثَلاَثاً فَإِنْ أَذِنَ لَكَ وَإِلاَّ رَجَعْتَ.

وَيُرَغُّبُ فِي عِيَادَةِ الْمَوْضَى.

وَلاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ وَكَذْلِكَ جَمَاعَةٌ إِذَا أَبْقَوْا وَاحِداً مِنْهُمْ وَقَدْ قِيلَ: لاَ يَنْبَغِي ذٰلِكَ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، وَذِكْرُ الْهِجْرَةِ قَدْ تَقَدَّمَ فِي بَابٍ قَبْلَ هٰذَا.

قَالَ مُعَادُ بْنُ جَبَلٍ: مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ عَمَلاً أَنْجَى لَهُ مِنْ عَذَابِ اللهِ مِنْ ذِكْرِ اللهِ بِاللّسَانِ ذِكْرُ اللهِ عِنْدَ أَمْرِهِ مِنْ ذِكْرِ اللهِ بِاللّسَانِ ذِكْرُ اللهِ عِنْدَ أَمْرِهِ وَنَهْبِهِ. وَمِنْ دُعَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ كُلّمَا أَصْبَحَ وَأَمْسَى: "اللّهُمَّ بِكَ نُصْبِحُ وَبِكَ نُمْسِي وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ". وَيَقُولُ فِي الصَّبَاحِ: "وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ". وَرُوِيَ مَعَ ذٰلِكَ: "وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ". وَرُوِيَ مَعَ ذٰلِكَ: "اللّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ أَعْظَم عِبَادِكَ عِنْدَكَ حَظًا وَنَصِيبًا فِي كُلِّ خَيْرِ تَفْسِمُهُ اللّهُمُّ اجْعَلْنِي مِنْ أَعْظَم عِبَادِكَ عِنْدَكَ حَظًا وَنَصِيبًا فِي كُلِّ خَيْرِ تَفْسِمُهُ فِي هٰذَا الْيَوْمِ وَفِيمَا بَعْدَهُ مِنْ نُورٍ تَهْدِي بِهِ أَوْ رَحْمَةٍ تَنْشُرُهَا أَوْ رِزْقٍ فِي هٰذَا الْيَوْمِ وَفِيمَا بَعْدَهُ مِنْ نُورٍ تَهْدِي بِهِ أَوْ رَحْمَةٍ تَنْشُرُهَا أَوْ رِزْقٍ

تَبْسُطُهُ أَوْ ضُرِّ تَكْشِفُهُ أَوْ ذَنْبٍ تَغْفِرُهُ أَوْ شِدَّةِ تَدْفَعُهَا أَوْ فِثْنَةِ تَصْرِفُهَا أَوْ مُعَافَاةٍ تَمُنُّ بِهَا بِرَحْمَتِكَ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ».

وَمِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عِنْدَ النَّوْمِ أَنَّهُ كَانَ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى تَحْتَ خَدُهِ الأَيْسَرِ ثُمَّ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِاسْمِكَ أَرْفَعُهُ، اللَّهُمَّ إِنْ أَمْسَكُتَ نَفْسِي فَاغْفِرْ لَهَا وَإِنْ وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِاسْمِكَ أَرْفَعُهُ، اللَّهُمَّ إِنْ أَمْسَكُتَ نَفْسِي فَاغْفِرْ لَهَا وَإِنْ أَسْلَمْتُ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظُهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكَ، اللَّهُمَّ إِنِي أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ وَأَنْجَهُمْ إِلَيْكَ وَفَوْضَتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجَهِي نَفْسِي إِلَيْكَ وَأَنْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ وَفَوْضَتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجَهِي إِلَيْكَ رَهْبَةً مِنْكَ وَأَنْجَلْتُ أَنْذَكَ وَنَعْتُ أَمْنَكُ إِلاَّ إِلَيْكَ أَسْتَغْفِرُكَ إِلَيْكَ رَهْبَةً مِنْكَ وَرَغْبَةً إِلَيْكَ لاَ مَنْجَا وَلاَ مَلْجَأَ مِنْكَ إِلاً إِلَيْكَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلِيْكَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ فَاغْفِرْ لِي وَأَتُوبُ إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ اللَّذِي أَنْزَلْتَ وَبَنِيكِكَ اللَّذِي أَرْسَلْتَ فَاغْفِرْ لِي وَالْتَا إِلَيْكَ آمَنْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَمْتُ أَنْتُ إِلَيْهِي لا إِلَهَ إِلاً إِلَيْكَ أَنْتُ اللّهُمُ إِلاً إِلَىٰكَ أَنْ أَلْتَ إِلْهُ إِلَا إِلَى اللّهُ إِلاً إِلَيْكَ أَنْ أَلْتَ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ إِلَا إِلَى اللّهُ إِلا إِلْهَ إِلا إِلْهَ إِلاً إِلْهَ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلَى اللّهُ عَلْمُ عَنْ عَلَاكَ اللّهُ عَلَاكَ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ المُلْتُ اللّهُ اللهُ اللهُ

وَمِمًّا رُوِيَ فِي الدُّعَاءِ عِنْدَ الْخُرُوجِ مِنَ الْمَنْزِلِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ أَنْ أَضِلُ أَوْ أَضِلُ أَوْ أَزِلٌ أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أُطْلَمَ أَوْ أُطْلَمَ أَوْ أُطْلَمَ أَوْ أُجْهَلَ أَوْ يُحْهَلَ عَلَيًّ». وَرُوِيَ فِي دُبُرِ كُلُّ صَلاَةٍ: أَنْ يُسَبِّحَ اللَّهَ ثَلاَثِلَ وَثَلاَثِينَ، وَيَخْتِمَ الْمِائَةَ وَيُكَبِّرَ اللَّهُ ثَلاَثِلُ وَلَلاَثِينَ، وَيَخْتِمَ الْمِائَةَ بِلاَ إِلَٰهَ إِلاَّ اللَّهُ وَخْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

وَعِنْدَ الْخَلاَءِ تَقُولُ: الْحَمْدُ اللهِ الَّذِي رَزَقَنِي لَذَّتَهُ وَأَخْرَجَ عَنْي مَشَقَّتَهُ وَأَنْفَى فِي جِسْمِي قُوَّتَهُ.

وَتَتَعَوَّذُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ تَخَافُهُ، وَعِنْدَمَا تَحِلُّ بِمَوْضِعِ أَوْ تَجْلِسُ

بِمَكَانِ أَوْ تَنَامُ فِيهِ تَقُولُ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، وَمِنَ التَّعَوُّذِ أَنْ تَقُولَ: أَعُوذُ بِوَجْهِ اللهِ الْكَرِيمِ وَبِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ الَّتِي لاَ يُجَاوِزُهُنَّ بَرُّ وَلاَ فَاجِرٌ، وَبِأَسْمَاءِ اللهِ الْحُسْنَى كُلُهَا مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَذَرَأَ وَبَرَأَ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ، وَمِنْ شَرِّ مَا ذَرَأَ فِي الأَرْضِ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَخُرُجُ مِنْهَا، وَمِنْ شَرِّ مَا ذَرَأَ فِي الأَرْضِ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَخُرُجُ مِنْهَا، وَمِنْ شَرِّ مَا ذَرَأَ فِي الأَرْضِ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، وَمِنْ شَرِّ مَا يَعْرُبُ فِي ذَلِكَ أَيْضاً: وَمِنْ شَرِّ كُلُّ دَابَّةٍ طَارِقاً يَطْرُقُ بِخَيْرٍ يَا رَحْمُنُ، وَيُقَالُ فِي ذَٰلِكَ أَيْضاً: وَمِنْ شَرِّ كُلُّ دَابَّةٍ وَمِنْ شَرِّ كُلُّ دَابَةٍ مَا يَظْرُقُ بِخَيْرٍ يَا رَحْمُنُ، وَيُقَالُ فِي ذَٰلِكَ أَيْضاً: وَمِنْ شَرِّ كُلُّ دَابَّةٍ رَبُي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم.

وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ دَخَلَ مَنْزِلَهُ أَنْ يَقُولَ: مَا شَاءَ اللَّهُ لاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ.

وَيُكُرَهُ الْعَمَلُ فِي الْمَسَاجِدِ مِنْ خِيَاطَةٍ وَنَحْوِهَا، وَلاَ يَغْسِلُ يَدَيْهِ فِيهِ وَلاَ يَأْمُلُ فِيهِ إِلاَّ مِثْلَ الشَّيْءِ الْخَفِيفِ كالسَّوِيقِ وَنَحْوِهِ وَلاَ يَقُصُّ فِيهِ شَارِبَهُ وَلاَ يُقَلِّمُ أَخْذَهُ فِي ثَوْبِهِ، وَلاَ يَقْتُلُ فِيهِ قَمْلَةً وَلاَ يُقَلَّمُ أَخْذَهُ فِي مَسَاجِدِ الْبَادِيَةِ.

وَلاَ يُنَبْغِي أَنْ يَقْرَأَ فِي الْحَمَّامِ إِلاَّ الآيَاتِ الْيَسِيرَةَ وَلاَ يُكْثِرُ، وَيَقْرَأُ الرَّاكِبُ وَالْمُضْطَجِعُ وَالْمَاشِي مِنْ قَرْيَةٍ إِلَى قَرْيَةٍ، وَيُكْرَهُ ذَٰلِكَ لِلْمُتَعَلِّمِ وَاسِعٌ، وَمَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ لِلْمُتَعَلِّمِ وَاسِعٌ، وَمَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي سَبْعِ فَلْلِكَ حَسَنٌ وَالتَّفَهُمُ مَعَ قِلَّةِ الْقِرَاءَةِ أَفْضَلُ. وَرُوِيَ أَنَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لَمْ يَقْرَأُهُ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثٍ.

وَيُسْتَحَبُّ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يَقُولَ عِنْدَ رُكُوبِهِ: بِسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ أَنْتَ

الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الأَهْلِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ وَسُوءِ الْمَنْظَرِ فِي الأَهْلِ وَالْمَالِ. وَيَقُولُ الرَّاكِبُ إِذَا اسْتَوَى عَلَى الدَّائِةِ: سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ.

وَتُكْرَهُ التَّجَارَةُ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ وَبَلَدِ السُّودَانِ. وَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: «السَّفَرُ قِطْعَةً مِنَ الْعَذَاب».

وَلاَ يَنْبَغِي أَنْ تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ مَعَ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا سَفَرَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَأَكْثَرَ إِلاَّ فِي حَجِّ الْفَرِيضَةِ خَاصَّةً فِي قَوْلِ مَالِكِ فِي رُفْقَةٍ مَأْمُونَةٍ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا ذُو مَحْرَم فَلْلِكَ لَهَا.

#### (بَابٌ) فِي التَّعَالُجِ وَذِكْرِ الرُّقَى وَالطَّيْرَةِ وَالنُّجُومِ وَالْخِصَاءِ وَالْوَسْمِ وَالْكِلاَبِ وَالرَّفْقِ بِالْمَصْلُوكِ

وَلاَ بَأْسَ بِالاسْتِرْقَاءِ مِنَ الْعَيْنِ وَغَيْرِهَا وَالتَّعَوُّذِ وَالتَّعَالُجِ وَشُرْبِ الشَّوَاءِ وَالْحَجَامَةُ حَسَنَةٌ وَالْكُحْلُ لِلتَّدَاوِي لِلرِّجَالِ النَّوَاءِ وَالْفَصْدِ وَالْكِيْ، وَالْحِجَامَةُ حَسَنَةٌ وَالْكُحْلُ لِلتَّدَاوِي لِلرِّجَالِ جَائِزٌ وَهُوَ مِنْ زِينَةِ النِّسَاءِ، وَلاَ يُتَعَالَجُ بِالْخَمْرِ وَلاَ بِالنَّجَاسَةِ وَلاَ بِمَا فِيهِ مَيْتَةٌ وَلاَ بِشَيْءٍ مِمًّا حَرَّمَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

وَلاَ بَأْسَ بِالاَكْتِوَاءِ وَالرُّقَى بِكِتَابِ اللهِ وَبِالْكَلاَمِ الطَّيِّبِ، وَلاَ بَأْسَ بِالْمَعَاذَةِ تُعَلَّقُ وَفِيهَا الْقُرْآنُ.

وَإِذَا وَقَعَ الْوَبَاءُ بِأَرْضِ قَوْمٍ فَلاَ يُقْدَمُ عَلَيْهِ، وَمَنْ كَانَ بِهَا فَلاَ يَخْرُجُ فِراراً مِنْهُ.

وَقَالَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي الشُّوْمِ: ﴿إِنْ كَانَ فَفِي الْمَسْكَنِ

وَالْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ»، وَكَانَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَكْرَهُ سَيِّىءَ الأَسْمَاءِ وَيُحِبُّ الْفَأْلَ الْحَسَنَ.

وَالْغُسْلُ لِلْعَيْنِ أَنْ يَغْسِلَ الْعَائِنُ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَمَوْفَقَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَأَطْرَافَ رِجْلَيْهِ وَدَاخِلَةِ إِزَارِهِ في قَدَح، ثُمَّ يُصَبُّ عَلَى الْمَعِينِ.

وَلاَ يُنْظَرُ فِي النُّجُومِ إِلاًّ مَا يُسْتَدَلُ بِهِ عَلَى الْقِبْلَةِ وَأَجْزَاءِ اللَّيْلِ، وَيُثْرَكُ مَا سِوَى ذٰلِكَ.

وَلاَ يُتَّخَذُ كَلْبٌ فِي الدُّورِ فِي الْحَضَرِ وَلاَ فِي دُورِ الْبَادِيَةِ إِلاَّ لِزَرْعِ أَوْ مَاشِيَةٍ يَصْحَبُهَا فِي الصَّحْرَاءِ ثُمَّ يَرُوحُ مَعَهَا أَوْ لِصَيْدِ يَصْطَادُهُ لِعَيْشِهِ لاَ لِلَّهْوِ.

وَلاَ بَأْسَ بِخِصَاءِ الْغَنَمِ لِمَا فِيهِ مِنْ صَلاَحٍ لُحُومِهَا، وَنُهِيَ عَنْ خِصَاءِ الْخَيْلِ، وَيُكُرَهُ الْوَسْمُ فِي الْوَجْهِ، وَلاَ بَأْسَ بِهِ فِي غَيْرِ ذَٰلِكَ.

وَيُتَرَفَّقُ بِالْمَمْلُوكِ وَلاَ يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلاَّ مَا يُطِيقُ.

## (بَابٌ) فِي الرُّوْيَا وَالثَّنَاؤُبِ وَالْعُطَاسِ وَاللَّعِبِ بِالنَّرْدِ وَغَيْرِهَا وَالسَّبْقِ بِالْخَيْلِ وَالرَّمْي وَغَيْرِ ذَٰلِكَ

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الرُّؤْيَا الْحَسَنَةُ مِنَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءً مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءً مِنَ النُّبُوَّةِ، وَمَنْ رَأَى مِنْكُمْ مَا يَكُرَهُ فِي مَنَامِهِ، فَإِذَا اسْتَيْقَظَ فَلْيَتْفُلْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلاَثاً وَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا رَأَيْتُ فِي مَنَامِي أَنْ يَضُرَّنِي فِي دِينِي وَدُنْيَايَ».

وَمَنْ تَثَاءَبَ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فِيهِ، وَمَنْ عَطَسَ فَلْيَقُلِ الْحَمْدُ شِهِ،

وَعَلَى مَنْ سَمِعَهُ يَحْمَدُ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، وَيَرُدَ الْعَاطِسُ عَلَيْهِ يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ، أَوْ يَقُولُ: يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ.

وَلاَ يَجُوزُ اللَّعِبُ بِالنَّرْدِ وَلاَ بِالشَّطْرَنْجِ، وَلاَ بَأْسَ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَى مَنْ يَلْغَبُ بِهَا، وَيُكْرَهُ الْجُلُوسُ إِلَى مَنْ يَلْعَبُ بِهَا وَالنَّظَرُ إِلَيْهِمْ.

وَلاَ بَأْسَ بِالسَّبْقِ بِالْخَيْلِ وَبِالإبِلِ وَبِالسَّهَامِ بِالرَّمْيِ وَإِنْ أَخْرَجَا شَيْئاً جَعَلاَ بَيْنَهُمَا مُحَلِّلاً يَأْخُذُ ذَلِكَ الْمُحَلِّلُ إِنْ سَبَقَ هُوَ وَإِنْ سَبَقَ غَيْرُهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءً. هٰذَا قَوْلُ ابْنِ الْمُسَيَّبِ. وَقَالَ مَالِكُ: إِنَّمَا يَجُوزُ أَنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءً. هٰذَا قَوْلُ ابْنِ الْمُسَيَّبِ. وَقَالَ مَالِكُ: إِنَّمَا يَجُوزُ أَنْ يُخْرِجَ الرَّجُلُ سَبَقاً فَإِنْ سَبَقَ غَيْرُهُ أَخَذَهُ وَإِنْ سَبَقَ هُوَ كَانَ لِلَّذِي يَلِيهِ مِنَ الْمُتَسَابِقِينَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ غَيْرُ جَاعِلِ السِّبَقِ وَآخَرُ فَسَبَقَ جَاعِلُ السِّبَقِ وَآخَرُ فَسَبَقَ جَاعِلُ السَّبَقِ وَآخَرُ فَسَبَقَ جَاعِلُ السَّبَقِ أَكَلَهُ مَنْ حَضَرَ ذٰلِكَ.

وَجَاءَ فِيمَا ظَهَرَ مِنَ الْحَيَّاتِ بِالْمَدِينَةِ أَنْ تُؤذَنَ ثَلاَثاً وَإِنْ فُعِلَ ذَٰلِكَ فِي غَيْرِهَا فَهُوَ حَسَنٌ وَلاَ تُؤذَنُ فِي الصَّحْرَاءِ وَيُقْتَلُ مَا ظَهَرَ مِنْهَا.

وَيُكْرَهُ قَتْلُ القَمَلِ وَالْبَرَاغِيثِ بِالنَّارِ، وَلاَ بَأْسَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِقَتْلِ النَّمْلِ إِذَا آذَتْ وَلَمْ يُقْدَرْ عَلَى تَرْكِهَا وَلَوْ لَمْ تُقْتَلْ كَانَ أَحَبَّ إِلَيْنَا، وَيُقْتَلُ الْوَزَغُ وَيُكْرَهُ قَتْلُ الضَّفَادِعِ، وَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: "إِنَّ اللَّهَ وَيُقْتَلُ الْوَزَغُ وَيُكْرَهُ قَتْلُ الضَّفَادِعِ، وَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي رَجُلٍ شَقِيًّ أَذْهَبَ عَنْكُمْ غُبِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَفَخْرَهَا بِالآبَاءِ مُؤْمِنٌ تَقِيًّ أَوْ فَاجِرٌ شَقِيًّ أَذُهُ بَنُو آدَمُ مِنْ تُرَابٍ». وَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي رَجُلٍ تَعَلَّمَ أَنْشَابِ النَّاسِ: "عِلْمٌ لاَ يَنْفَعُ وَجَهَالَةٌ لاَ تَصُرُّ» وَقَالَ عُمَرُ: تَعَلَّمُوا مِنْ أَنْسَابِكُمْ مَا تَصِلُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ. وَقَالَ مَالِكٌ: وَأَكْرَهُ أَنْ يُرْفَعُ فِي النَّسَابِكُمْ مَا تَصِلُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ. وَقَالَ مَالِكٌ: وَأَكْرَهُ أَنْ يُرْفَعُ فِي النَّسَابِكُمْ مَا تَصِلُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ. وَقَالَ مَالِكٌ: وَأَكْرَهُ أَنْ يُرْفَعُ فِي النَّسَابِكُمْ مَا تَصِلُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ. وَقَالَ مَالِكٌ: وَأَكْرَهُ أَنْ يُرْفَعُ فِي النَّسَابِكُمْ مَا قَبْلَ الإِسْلاَمُ مِنَ الآبَاءِ.

وَالرُّوْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوَّةِ، وَمَنْ رَأَى ، وَمَنْ مِنَامِهِ مَا يَكْرَهُ فَلْيَتْفُلْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلاَثاً وَلْيَتَعَوَّذْ مِنْ شَرُّ مَا رَأَى ، وَلاَ يَنْبَغِي أَنْ يُفَسِّرَ الرُّوْيَا مَنْ لاَ عِلْمَ لَهُ بِهَا وَلاَ يُعَبِّرُهَا عَلَى الْخَيْرِ وَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى الْمَكْرُوهِ.

وَلاَ بَأْسَ بِإِنْشَادِ الشَّغْرِ وَمَا خَفَّ مِنَ الشَّغْرِ أَخْسَنُ، وَلاَ يَنْبَغِي أَنْ يُكْثِرَ مِنْهُ وَمِنَ الشَّغْلِ بِهِ. وَأَوْلَى الْعُلُومِ وَأَفْضَلُهَا وَأَقْرَبُهَا إِلَى اللهِ عِلْمُ دِينِهِ وَشَرَائِعِهِ مِمَّا أَمَرَ بِهِ وَنَهٰى عَنْهُ وَدَعَا إِلَيْهِ وَحَضَّ عَلَيْهِ فِي كِتَابِهِ وَعَلَى لِسَانِ نَبِيهِ، وَالْفِقْهُ فِي ذٰلِكَ وَالْفَهْمُ فِيهِ وَالتَّهَمُّمُ بِرِعَايَتِهِ وَالْعَمَلُ بِهِ وَعَلَى لِسَانِ نَبِيهِ، وَالْفِقْهُ فِي ذٰلِكَ وَالْفَهْمُ فِيهِ وَالتَّهَمُّمُ بِرِعَايَتِهِ وَالْعَمَلُ بِهِ وَعَلَى لِسَانِ نَبِيهِ، وَالْفِقْهُ فِي ذٰلِكَ وَالْفَهْمُ فِيهِ وَالتَّهَمُّمُ بِرِعَايَتِهِ وَالْعَمَلُ بِهِ وَعَلَى اللهِ تَعَالَى وَأَوْلاَهُمْ بِهِ بِهِ وَالْعِلْمُ أَفْضَلُ الأَعْمَالِ وَأَقْرَبُ الْعُلَمَاءِ إِلَى اللهِ تَعَالَى وَأَوْلاَهُمْ بِهِ أَكْثَرُهُمْ لَهُ خَشْيَةً وَفِيمَا عِنْدَهُ رَغْبَةً، وَالْعِلْمُ دَلِيلٌ إِلَى الْخَيْرَاتِ وَقَائِدُ إِلَى اللهَوْمِنِينَ، أَكْثُرُهُمْ لَهُ خَشْيَةً وَفِيمَا عِنْدَهُ رَغْبَةً، وَالْعِلْمُ دَلِيلٌ إِلَى الْخَيْرَاتِ وَقَائِدُ وَخُرْمُ مِنْ خَيْرِ الْقُرُونِ مِنْ خَيْرِ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ نَجَاةً، فَفِي الْمَفْزَعِ إِلَى ذٰلِكَ وَخَيْرِ الْقُرُونِ مِنْ خَيْرِ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ نَجَاةً، فَفِي الْمَفْزَعِ إِلَى ذٰلِكَ وَحَيْرِ الْقُرُونِ مِنْ خَيْرِ أُمْهِ إِلَى السَّلُومِ الصَّالِحِ النَّبِيهِ وَاتَبَاعٍ سَيِلِ المُؤْمِونِ وَالْمَوْمِ وَالْمَوْمِ وَالْمَعْرَاتِ وَالْمَعْرَاحِ وَالْمَوْمِ وَالْمَوْمِ وَالْمَوْمِ وَالْمَعْرَاحِ وَالْمَعْرَاحِ وَالْمَعْرَاحِ وَالْمُعْرِقِ وَالْمُومِ وَالْمَعْرِعِ وَالْمَعْرِهِ مَنْ جَمَاعِتِهِمْ.

وَالْحَمْدُ للهِ الَّذِي هَدَانَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلاَ أَنْ هَدَانَا اللَّهُ.

قَالَ أَبُو مُحَمَّدِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي زَيْدٍ: قَدْ أَتَيْنَا عَلَى مَا شَرَطْنَا أَنْ نَأْتِيَ بِهِ فِي كِتَابِنَا لهٰذَا مِمَّا يَنْتَفِعُ بِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَنْ رَغِبَ فِي تَعْلِيمِ ذَٰلِكَ مِنَ الصَّغَارِ، وَمَنِ اخْتَاجَ إِلَيْهِ مِنَ الْكِبَارِ، وَفِيهِ مَا يُؤَدِّي الْجَاهِلَ إِلَى عِنْ الصَّغَارِ، وَفِيهِ مَا يُؤَدِّي الْجَاهِلَ إِلَى عِلْمٍ مَا يَعْتَقِدُهُ مِنْ دِينِهِ وَيَعْمَلُ بِهِ مِنْ فَرَائِضِهِ وَيُفْهِمُ كَثِيراً مِنْ أُصُولِ الْفِقْهِ وَفُنُونِهِ وَمِنَ السُّنَنِ وَالرَّغَائِبِ وَالآدَابِ. وَأَنَا أَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَنْفَعَنَا وَإِيَّاكَ عَلَى الْقِيَامِ بِحَقِّهِ فِيمَا كَلَّفَنَا، أَنْ يَنْفَعَنَا وَإِيَّاكَ عَلَى الْقِيَامِ بِحَقِّهِ فِيمَا كَلَّفَنَا، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةً إِلاَّ بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةً إِلاَّ بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نَسِيهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً كَثِيراً.

#### فهرس المحتويات

| /  | (بَابُ) مَا تَنْطِقُ بِهِ الأَلْسِنَةُ وَتَعْتَقِدُهُ الأَفْلِدَةُ مِنْ وَاجِبِ أُمُورِ الدِّيَانَاتِ |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٠, | (بَابُ) مَا يَجِبُ مِنْهُ الْوُضُوءُ وَالْغُسْلُ                                                      |
| ١١ | (بَابُ) طَهَارَةِ الْمَاءِ وَالتَّوْبِ وَالْبُقْعَةِ وَمَا يُجْزِىءُ مِنَ اللَّبَاسِ في الصَّلاَةِ    |
| ١٢ | (بَابُ) صِفَةِ الْوُضُوءِ وَمَسْنُونِهِ وَمَفْرُوضِهِ وَذِكْرِ الاسْتِنْجَاءِ وَالاسْتِجْمَارِ        |
| ۲1 | (بَابٌ) فِي الْغُسْلِ                                                                                 |
| ۲1 | (بَابٌ) فِيمَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ وَصِفَةِ التَّيْمُم                                              |
| ۱۸ | (بَابٌ) فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفِّينِ                                                               |
| ۱۹ | (بَابٌ) فِي أَوْقَاتِ الصَّلاَةِ وَأَسْمَاتِهَا                                                       |
| ۲. | (بَابٌ) فِي الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ                                                                   |
|    | (بَابُ) صِفَةِ الْعَمَلِ في الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَةِ وَمَا يَتَّصِلُ بِهَا مِنَ النَّوَافِلِ       |
| ۲۱ | وَالسُّنَنِ                                                                                           |
| ۲٧ | (بَابٌ) فِي الإِمَامَةِ وَحُكُمِ الإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ                                             |
| ۲۸ | (بَابٌ) جَامِعٌ فِي الصَّلاَةِ َ                                                                      |
| ٣٣ | (بَابٌ) فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ                                                                        |
| ٣٤ | (بَابٌ) فِي صَلاَةِ السَّفَرِ(بَابٌ) فِي صَلاَةِ السَّفَرِ                                            |
| ٣0 | (بَابٌ) فِي صَلاَةِ الْجُمُعَةِ                                                                       |
| ٣٦ | (بَابٌ) فِي صَلاَةِ الْخَوْفِ(بَابٌ)                                                                  |
| ٣٧ | (بَابٌ) فِي صَلاَةِ الْعِيدَيْنِ وَالتَّكْبِيرِ أَيَّامَ مِنَى                                        |
| ٣٨ | (بَابٌ) فِي صَلاَةِ الْخُسُوفِ(بَابٌ) فِي صَلاَةِ الْخُسُوفِ                                          |

| ٣٨  | (بَابٌ) فِي صَلاَةِ الاسْتِسْقَاءِ                                                                                                                                                                                                 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٩  | (بَابُ) مَا يُفْعَلُ بِالْمُحْتَضَرِ وَفِي غُسْلِ الْمَيْتِ وَكَفَنِهِ وَتَحْنِيطِهِ وَحَمْلِهِ وَدَفْنِهِ                                                                                                                         |
| ٤١  | (بَابٌ) فِي الصَّلاَةِ عَلَى الْجَنَائِزِ وَالدُّعَاءِ لِلْمَيْتِ                                                                                                                                                                  |
| ٤٣  | (بَابٌ) فِي الدُّعَاءِ لِلطُّفْل وَالصَّلاَةِ عَلَيْهِ وَغُسْلِهِ                                                                                                                                                                  |
| ٤٤  | ٢٣ . (بَابُ) فِي الصِّيَام َ                                                                                                                                                                                                       |
| ٤٧  | (بَابٌ) فِي الاغْتِكَافِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                      |
| ٤٨  | (بَابٌ) فِي زَكَاةِ الْعَيْنِ وَالْحَرْثِ وَالْمَاشِيَةِ وَمَا يَخْرُجُ مِنَ الْمَعْدَٰنِ وَذِكْرِ الْجِزْيَةِ<br>وَمَا يُؤْخَذُ مِنْ تُجَّارٍ أَهْلِ الذَّمَّةِ وَالْحَرْبِيِّينَ                                                 |
| ٥١  | (بَابٌ) فِي زَكَاةِ الْمَاشِيَةِ                                                                                                                                                                                                   |
| ٥٢  | (بَابٌ) فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ                                                                                                                                                                                                      |
| ٥٣  | ريان في الْحَدُّ وَالْحُدُّ وَالْحُدُّ وَالْحُدُّ وَالْحُدُّ وَالْحُدُّ وَالْحُدُّ وَالْحُدُّ وَالْحُدُّ وَالْحُدُّ                                                                                                                |
| ٥٧  | رُبُّكِ، فِي الضَّحَايَا وَالذَّبَاثِحِ وَالْعَقِيقَةِ وَالصَّيْدِ وَالْخِتَانِ وَمَا يَحْرُمُ مِنَ<br>الأَطْعِمَةِ وَالأَشْرِبَةِ                                                                                                 |
| 11  | (بَابٌ) فِي الْجِهَادِ                                                                                                                                                                                                             |
| 77  | (بَابٌ) فِي الأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ                                                                                                                                                                                               |
| 70  | (بَابٌ) فِي النُّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ وَالظُّهَارِ وَالإِيلاَءِ وَاللَّعَانِ وَالْخُلْعِ                                                                                                                               |
| ٧٢  | (بَابٌ) فِي الْمِدَّةِ وَالنَّفَقَةِ وَالاِسْتِبْرَاءِ                                                                                                                                                                             |
| ٧ ٤ | (بَابٌ) فِي الْبُيُوعِ وَمَا شَاكَلَ الْبُيُوعَ                                                                                                                                                                                    |
| ۸۲  | (بَابٌ) فِي الْوَصَٰايَا وَالْمُدَبِّرِ وَالْمُكَاتَبِ وَالْمُعْتَقِ وَأُمُّ الْوَلَدِ وَالْوَلاَءِ                                                                                                                                |
| ۸٥  | (بَابٌ) فِي الْوَصَايَا وَالْمُدَبِّرِ وَالْمُكَاتَبِ وَالْمُعْتَقِ وَأُمُّ الْوَلَدِ وَالْوَلاَءِ (بَابٌ) فِي الشَّفْعَةِ وَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْحُبُسِ وَالرَّهْنِ وَالْعَارِيَةِ وَالْوَدِيعَةِ وَالْقُطَةِ وَالْغَطْبِ |
| ۸۸  | (نَاكٌ) فِي أَخْكَامِ الدِّمَاءِ وَالْحُدُودِ                                                                                                                                                                                      |

| 97    | بَابٌ) فِي الأَفْضِيَةِ وَالشَّهَادَاتِ                                                                                                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١     | بَابٌ) فِي الْفَرَاثِضِ                                                                                                                       |
| ۲ • ۱ | بَابُ) جُمَلٍ مِنَ الْفَرَاثِضِ وَالسُّنَنِ الْوَاجِبَةِ وَالرَّغَاثِبِ                                                                       |
|       | بَابٌ) فِي الْفِطْرَةِ وَالْخِتَانِ وَحَلْقِ الشَّعَرِ وَاللَّبَاسِ وَسَثْرِ الْعَوْرَةِ وَمَا يَتَّصِلُ                                      |
| 115   | بِذَٰلِكَ                                                                                                                                     |
| 110   | بَابٌ) فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ                                                                                                            |
|       | بَابٌ) فِي السَّلاَمِ وَالاسْتِنْذَانِ وَالتَّنَاجِي وَالْقِرَاءَةِ وَالدُّعَاءِ وَذِكْرِ اللهِ وَالْقَوْلِ                                   |
| 117   | فِي السَّهِ                                                                                                                                   |
|       | بَابٌ) فِي التَّعَالُجِ وَذِكْرِ الرُّقَى وَالطُّيَرَةِ وَالنُّجُومِ وَالْخِصَاءِ وَالْوَسْمِ وَالْكِلاَبِ<br>وَالرُّفْقِ بِالْمَمْلُوكِ      |
| 17.   | وَالرُّفْقِ بِالْمَمْلُوكِ                                                                                                                    |
|       | بَابٌ) فِي الرُّوْيَا وَالتَّنَاؤُبِ وَالْعُطَاسِ وَاللَّعِبِ بِالنَّرْدِ وَغَيْرِهَا وَالسَّبْقِ بِالْخَيْلِ<br>وَالرَّمْيِ وَغَيْرِ ذَٰلِكَ |
| ۱۲۱   | وَالرَّمْي وَغَيْرِ ذٰلِكَ أَ                                                                                                                 |